الإمام الحافظ أبيت بكرأح مد برت لي ين ثالث المخطس لبغ كادي المتوفئ ٤٦٣ صبيط الشتكغ العسّلامةً عُنْدالَعَ يُزِيثُ أَنْ رحمةُ للتّه تعافيّ

وبلدي أرن القريس تأليف الشائخ الحدَّث عَمَدًادُ مِنْ عَلَيْهِ الأَوْصَارِيْ

رحمهُ لِلمَّدَةُ لَكُثَّةً الْمُثَنِّةُ وَلِمُثَنَّةً وَلِمُثَنَّةً وَلِمُثَنَّةً وَلِمُثَنَّةً وَلِمُثَنَّةً طارقت مجلّدالعسكودي

سنشورات مئ رقبای بینون دارالکنب العلمیه سنون و انسکان



دارالكنت العلمية

جمیع الحقوق محفوظ ۵ Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق المكية الأدبية والفنية محفوظة لسدار الكتبان العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوت أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

### Exclusive rights by

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D., ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعـة الأولى ٢٠٠٤ م-١٤٢٥ هـ

# دارالكنب العلهية

ب يروت مالك

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٩٦٢/١١/١٢/١٣ ( ٩٦٦٥) صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - تبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor Head office

> Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Bevrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com



## مقدمة التحقيق

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

أكتب مقدمة هذا الكتاب المبارك في وقت ذهول عقول الناس على جميع مستوياتهم وطبقاتهم بوفاة فقيد الأمة الإسلامية الإمام، العلامة، العامل، الزاهد، بقية السلف، سماحة الوالد: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نسأل الله له الرحمة، والمغفرة، والفوز بالجنة، إنه سميع مجيب.

أكتب هذه المقدمة في وقت هذا المصاب الجلل، والكلمات قد زاحمتني، والقلم خانني وقت حاجتي له لأُعبّر عن عميق حزني بوفاة شيخنا الجليل، وإنَّ موته لثلمة العصر... لا سادً لها.

ولا أقول في حقه إلا ما قاله محدّث الحجاز في وقته، نجم الدين عمر بن فهد الهاشمي في حق خاتمة الحفاظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمهما الله عندما علم بوفاته، فقال حالفاً بالله للحافظ السخاوي أنه كان يودُّ لو عاش الحافظ ابن حجر، ويموت هو، وعلَّل ذلك بقوله: «لأنَّ موتي موت شخص واحد، والحافظ ابن حجر يموت به علم السَّنَّة، وقد قال قائل:

لعمرك ما الرَّزِيَّة هدم دار ولا فرسٌ يموتُ ولا بعيرُ ولل معيرُ ولا بعيرُ الرزيَّةَ موتُ حُرُ يموتُ بفقده بشرٌ كثيرُ الالله (١)

كانت تلك كلمات رأيت من حق سماحة الوالد عليَّ أن أقولها في حقه، أقل وفاء مني له، رحمه الله، وسقى مضجعه، وبالرحمة عمّمه.

وأما كتابنا هذا، والذي أتشرف بالاعتناء به، فهو ظاهر من عنوانه يتكلم عن «علم النجوم» بجانبيه المباح والمحظور، وهو موضوع هام داخل في باب العقيدة، فكان إخراجه إلى عالم الطباعة والنشر مناسب، ليأخذ حقه من بين كتب أئمتنا المطبوعة، وخاصة أنه لإمام حافظ كبير، كانت جُل كتبه المطبوعة تدخل في علم الرجال، وفنون مصطلح الحديث، بخلاف كتابه هذا الذي يدخل، كما أسلفت، في علم العقيدة، بل وظهرت شخصية الحافظ الخطيب من خلال كثير من تعليقاته واستدراكاته فيما سيراه القارىء، وكان هذا في حقيقة الأمر أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني لخدمة الكتاب ونشره بعد إذ كدت أن أقف عن إخراجه لكون نسخته المخطوطة ـ الوحيدة فيما أعلم محذوفة الأسانيد إلا ما نذر وشذ، ولكنني تراجعت لأسباب هي:

- رأيت أنه لا بأس من إخراج هذا المخطوط - المحذوف الأسانيد - لكونه يمثل الصورة القريبة للأصل المخطوط، حيث يسد فجوة عدم وقوفي على الأصل المسند، والذي يظهر أنه مفقود، وذلك لأن كل من أشار إلى كتاب الخطيب هذا من الأخوة الباحثين والمحققين (٢) يشير من حيث لا يعلم في أكبر ظني إلى هذا المخطوط - المحذوف الأسانيد - وكلهم أجمعوا على وجوده في تركيا في مكتبة «عاشر أفندي» وذكروا رقمه، ولعلهم اغتروا من العنوان كما حدث لي، فإذا ما تصفحت المخطوط وجدت الأسانيد محذوفة إلاً من ذكر الصحابي، وقليل نادر من ذكر النصوص مسندة وأكثرها في

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي (٢/ ٣٢٨ـ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) مثل: بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (١/ ٥٦٤ الملحق)، والدكتور محمد صادق الحامدي محقق المتفق والمفترق للخطيب (١/ ٤٧)، وعادل العزازي محقق الفقيه والمتفقه للخطيب (١/ ٣٩)، ولعلهما تابعا بروكلمان.

الأبيات الشعرية، وليس على طرة المخطوط ما يشير إلى اختصار الكتاب، ولا من جانب المختصين بالمكتبة، مما أوقع الوهم المشار إليه.

- ثم رأيت كذلك أنَّ حذف الأسانيد يعوّض من خلال ما سأقوم به من تخريج النصوص وعزوها إلى مظانها، وغالبها مدوّن في كتب الأئمة، وجانب آخر قد أخرجها المصنف مسندة في مصنفاته الأخرى المطبوعة بحمد الله.

- وكما أسلفت، فإنَّ الخطيب في كتابه هذا أشبه عمله بالتأليف مع وضوح الصنعة الحديثية فيه، فتراه يُعلق ويستدرك، وظهرت عباراته وأسلوبه التعبيري، فهذا مما زاني على مواصلة العمل لإخراج المخطوط إلى أن يوفقني الله، أو غيري من الأخوة، إلى الحصول على المخطوط المسند، لعله في زاوية منسية من مكتبات العالم.

وقد سبق الخطيب علماء في تصنيفهم حول موضوع «علم النجوم».

كابن قتيبة في كتابه «الأنواء» وهو مطبوع، والمرزوقي الأصبهاني في كتابه «الأزمنة والأمكنة»، وهو مطبوع، وغيرهم كثير (١٠). إلا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أقوال العرب وأسجاعهم وتجاربهم مع النجوم، وغيرهم من الأمم السابقة، فهم صنفوا تلك الكتب عن النجوم من باب أنه علم وخبرة أخذت به الشعوب، وتكلموا في الجانب الذي يفيد منه مما لا يتعارض مع الشرع. أما الحافظ الخطيب، فهو وإن شاركهم في ذكر ما سبق، ولكن في نطاق ضيق فيما أراد هو إيراده للاستشهاد به كما يدل ذلك لمن طالع الكتاب، وزاد بأن ذكر الوجهة الشرعية في الموضوع مستدلاً بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأبرز شخصيته في الموضوع، وبيّن المباح من المحظور في تعلّم وتعاطي «علم النجوم»، وأنّ الأصل فيه الذم.

وأصل الكتاب جواب لسؤال ورد للحافظ الخطيب في هذا الموضوع، فكانت ثمرة ذاك السؤال هذا الجواب الثمين الرصين، والذي أتى على

<sup>(</sup>١) وقد أورد محققوا كتاب «الأنواء» لابن قتيبة جدولاً تفصيلياً لمن ألّف كتاباً باسم «الأنواء» فانظره فإنه مفيد، ويستدرك عليهم كتاب «الأنواء» لابن أبي الدنيا.

الموضوع من جميع جوانبه وأركانه.

## النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق

هي نسخة فريدة ـ فيما أعلم ـ محذوفة الأسانيد، كُتبت بخط واضح كبير، وتقع في (١٩) ورقة، والذي اختصر أسانيد الآثار يضع بدلاً منها كلمة (وأخرج) أي الخطيب، ثم يذكر اسم الصحابي أو القائل ويذكر النص، كما وضع حواشي جانبية سماها (مطلب) كأنه استفادها من خلال قراءته، ورأى إثبات المطلب له ولغيره من باب الفائدة والدلالة.

والمخطوط من مقتنيات مكتبة «عاشر أفندي» بتركيا (١/ ١٩٠) والنسخة واضح أنها متأخرة التاريخ في نسخها (١).

## نسبة الكتاب لمؤلفه

الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه، ومشهور عنه:

- ـ فقد ذكره عنه ممن ترجم للمصنف، أو تعرض لموضوع كتابه:
- ۱ ـ محمد أحمد المالكي في كتابه «الفهرست» (۱۸/ مخطوط).
- ٢ ابن قاضي شهبة، نقله عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٣٩/٥٧)
   مخطوط).
  - ٣ ـ ابن الجوزي في «المنتظم» (٨/ ٢٦٦).
    - ٤ ـ ياقوت في «الإرشاد» (٤/ ١٩ ـ ٢١).
- والذهبي في «السير» (۲۹۲/۱۸)، و «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۱٤۰)
   وذكر أنه في جزء، وهو مصيب.

<sup>(</sup>۱) وقد حصلت على المخطوط عن طريق مجلة «الحكمة» العلمية الشرعية، حيث إن لهم مكتب في تركيا لخدمة الباحثين الذين يريدون الحصول على صور لمخطوطات مكتبات تركيا، فجزاهم الله خيراً.

- 7 \_ الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص ٤٠).
- ٧ ـ بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (١/ ٥٦٤ الملحق).
  - ـ زد بأن هناك من اقتبس من كتابه واستفاد منه أمثال:
  - ١ ـ الحافظ العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (٢/ ٣٦).
- ۲ ـ السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ٣١٩، ٣٢٠، ٤٨٢)، (٤/ ٢٢٥).
- ٣ ـ مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (١/ ١٨٠)، وهو ليس بين يدي وإنما استفدته من محقق كتاب «الفقيه والمتفقه».
  - ٤ \_ الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٢٢١).
  - ٥ ـ السخاوي في «فتح المغيث» (٣/ ٢٦٩ ٢٧٠).
- ٦ ـ السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣ ـ ٦٥) وغيره من الصفحات،
   وقد أكثر عنه.
- V أبو عبد الله محمد بن يوسف الشامي من تلاميذ السيوطي في «مزيل اللبس عن حديث رد الشمس». وكل ما ذكروه موجود في مصورة المخطوط، ولله الحمد (١).

## اسم الكتاب

اختلف في اسم الكتاب، فهناك من يذكره باسم:

- ذم النجوم، كالحافظ في «الفتح».

<sup>(</sup>۱) ثم وقفت بعد صفّ الكتاب؛ اقتباساً للإمام النووي رحمه الله من كتابنا هذا وذلك عند كلامه على حديث عائشة والذي فيه: «استعيذي بالله من شر هذا، فإنه الغاسق إذا وقب». حيث ذكر تعليق الخطيب البغدادي على الحديث الموجود هنا وللعلم فالحديث ضعفه النووي. انظر «فتاوى الإمام النووي» لتلميذه ابن العطار (ص ١٨٦).

- ـ النجوم، كالسيوطي والكتاني. ِ
- ـ القول في النجوم، كالذهبي والسبكي.
  - ـ القول في علم النجوم، كالعراقي.

وهذا يدل كله على تصرف الأئمة واختصارهم لاسم الكتاب، ما عدا الحافظ ابن حجر فإنه لم يرد ذكر مادة الكتاب مجرداً وهي (النجوم) القائم موضوع الكتاب عليها، وإنما أراد أن يبين بأخصر عبارة الحكم أو الغالب والطابع العام على الكتاب عن ماذا يكون، فاختار الذم، وهو الصواب، وهذه من مميزات الحافظ كما لا تخفى.

وجاء على طرة المخطوط هكذا:

«هذه رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو مذموم»، ثم يوجد خط فوق حرف الجر «في» وكتب فوقه «حكم الاشتغال».

فكأن العبارة أريدت أن تكون هكذا:

«هذه رسالة حكم الاشتغال في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو مذموم».

وسواء كانت الأولى أو الثانية، فواضح من الناسخ إحدى اثنتين: إما نقله ما وجده في الأصل الذي اعتمد عليه هكذا، أو تصرفه واختياره لعنوان يدل على فحوى الرسالة استقاها من مقدمة الكتاب عند بداية خطبة المصنف، وعليه فقد اخترت العبارة الأولى بحذف اسم الإشارة «هذه» كعنوان للكتاب، وبالله التوفيق.

وأخيراً، فقد اعتنيت بالكتاب \_ حسب الطاقة \_ بما سيراه القارىء، مما لا داعى تسطيره هنا.

هذا ما لدي: «ونسأل الله العصمة من الخطأ في جميع الأمور، والعفو عن زللنا برأفته إنه رحيم غفور»(١).

<sup>(</sup>١) من مقدمة المصنف لكتابه «المتفق والمفترق» (١٠٦/١).

«والله حسبي وعليه اعتمادي، وهذا مبلغ ما عندي، ولا آلو جهدي»(١).

«وإلى الله الاستناد، وعليه الاعتماد، ومنه الاستمداد، وإيّاه أسأل أن يعافيني من شر المفاخرة، وأن يقرّبني لما يرضيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، عليه توكلت وإليه أنيب»(٢).

«والله أسأل أن يحمينا جهل الجهال، ويكفينا سائر المهمات بالمغفرة في الماضي والحال والاستقبال، بمنه وكرمه»(٣).

وكتب/ طارق محمد العمودي خريج كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدمام/ السعودية ٢٩/١/ ١٤٢٠هـ

<sup>(</sup>١) من مقدمة الحافظ الذهبي لكتابه «المغنى في الضعفاء» (١/٥).

<sup>(</sup>٢) من مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» (ص ٥٨ ـ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) من مقدمة الحافظ السخاوي لكتابه «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» (ص ١٤).

# ترجمة موجزة للمصنف

هو الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بـ(الخطيب البغدادي) صاحب المؤلفات الكثيرة، أشهرها «تاريخ بغداد».

ولد سنة ( ٣٨٢هـ)، وكان والده خطيب (درزيجان) من سواد العراق، فحرص على ولده هذا وأسمعه في الصغر سنة ( ٤٠٣هـ)، ثم ألهم طلب علم الحديث، ورحل فيه إلى الأقاليم، وبرع وصنّف وجمع، وتقدّم في عامة فنون الحديث.

سمع جماعة من المحدثين الثقات في مختلف البلاد، في بغداد، والبصرة، ونيسابور، وأصبهان، والدينور، وهمدان، والكوفة، والحرمين، ودمشق، والقدس وغيرهما، وكان قدومه إلى الشام سنة ( ٤٥١هـ)، فسكنها إحدى عشر سنة.

وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم شيخه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني شيخ بغداد، قال ابن ماكولا: «كان أبو بكر الخطيب آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظاً وإتقاناً وضبطاً لحديث رسول الله وتفنناً في علله وأسانيده، وعلماً بصحيحه وغريبه، وفرده ومنكره ومطروحه. ثم قال: ولم يكن للبغدادين بعد الدارقطني مثله».

صنّف في الفقه وبرع فيه، ثم غلب عليه الحديث، وكان فصيحاً جهوري الصوت، حسن القراءة، مليح الخط. وكان قد تصدّق بجميع ماله، وهو مائتا دينار على العلماء والفقراء، وأوصى أن يتصدّق بثيابه، ووقّف كتبه على المسلمين، ولم يكن له عقب<sup>(۱)</sup>.

وأما مصادر ترجمته:

سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٧٠)، الأنساب (٥/ ١٥١)، تبيين كذب المفتري ( ٢٦٨- ٢٧١)، فهرست ابن خير ( ١٨١- ١٨٢)، المنتظم (٨/ ٢٦٥)، معجم الأدباء (٤/ ٢١٠)، فهرست ابن خير ( ١٨١- ١٨٢)، الكامل في التاريخ (١/ ٢٨٨)، وفيات الأعيان (١/ ٢٩٠)، دول الإسلام (١/ ٣٧٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٥٥)، العبر (٣/ ٢٥٣)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( ٤٥- (1))، الوافي (٧/ ١٩٠)، مرآة الجنان ((1/ 10))، المباية والنهاية ((1/ 10))، النجوم الزاهرة ((1/ 10))، طبقات الإسنوي ((1/ 10))، البداية والنهاية ((1/ 10))، النجوم الزاهرة ((1/ 10))، الرسالة المستطرفة ((10))، تاريخ دمشق ((1/ 10))، المختصر في أخبار البشر ((1/ 10))، تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (٤/ (1/ 10))، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( (1/ 10))، تاريخ الخميس ((1/ 10))، طبقات ابن ((1/ 10))، تهذيب ابن عساكر ((1/ 10))، (1/ 10)).

<sup>(</sup>١) استفدت هذه الترجمة المختصرة الجامعة بحذافيرها من قلم العلامة الألباني حفظه الله لمقدمة تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم العمل» للمصنف نفسه رحمه الله.

وهناك مؤلفات اختصت بالخطيب ومصنفاته، من أهمها:

ـ موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، للدكتور أكرم ضياء العمري.

<sup>-</sup> الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها، للأستاذ يوسف العش.

ـ الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث، للدكتور محمود الطحان.

| - |  |   |   |
|---|--|---|---|
| * |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | , |
|   |  | · |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

نماذج من صور المخطوط المعتمد في تحقيق الكتاب

هد رسالة في عالم النجوم على المشروع وبد عود اومدموم النولج طيب البعدادي دوامهم درومنه

مرکب بحفرناس مستخ<sup>ا</sup> مست<sup>خا</sup>

| الا ت              |              |  |  |  |
|--------------------|--------------|--|--|--|
| 5" - "iya          | f Geaphanest |  |  |  |
| han Ann            | Efemali      |  |  |  |
| Yent to year fact. |              |  |  |  |
| Exitytic.          | 130          |  |  |  |

| وا ما وقف وسيمالي |            |   |
|-------------------|------------|---|
| كسيعصر سالوالد    |            |   |
| علب المخد         |            |   |
| المستعنين السروطة | ·          |   |
| 220000 P          |            |   |
|                   | <b>3</b> 3 |   |
| Z-                |            | • |
| CK 1              | B. Sa      | • |

صورة عنوان المخطوط

والدالرحن الرحيم كالامام رحلة زمانه وحافظ عصره واوانه الخطيب المغدادى سائل سايل عن المجنوم هل الشروع فيد يحموم اومذف وانااذكرنى ذكك من القولي المستقيرما تبسريتي فيق مولاي الكريم وأحول ولافؤة الابالا المآلى العظيرفا فول انعط النخوم لماعلى ضربين احدها مباح وتعلم فضان والاخر بمطور والنظربية مكرقه فاماالضرب الاول فهوالقياباتهاءا لكؤاكب ومناظرهاومطا لعهاومسافظهاوسيرهاوالاهتدرابهاوانتقال المربغن مباهها لاوقانها وتخيرهم الازمان لنناج مواشيهك وضرابهم المخول ومعرفتهم بالامطارع فيإختلافها واستدلالهم علىحودهاومزمومهاوا لتوصل اليجهة القيلة بالنجوج وسغرة مواقيت الصلاة وسأعات الليل بظهو رها وافولها وقدجاء كثيرمن ذلك في كتاب الله عزوجل رقي الآثار من رسول الله صلى الله عليه وسلموعن اخيار الصعابة والتابعين ومن بعدهم من الملآ ألخالفين قال الله سبحأنه هوالذي جعل الشمل شيا والقرن داوقرن مناذل لتعلمواعددالسنين والحساب ماخلق اسذكك الابالحق يفصل الايات لقوم يعلمون وقال نعالى لهمر قدرناه منازل حنى عادكيكالع جون القديم وقال عزوج التمس والقرنجسان وقيال نعالى وهوا لذي جعل كم البخي بهافي ظلمات ألبروالين قد فصلناالايات لقوم يعلمون وحياء في الانارمن و لك ما اخترابو الحسن معدين عربين عيسى بزيجي آلبلدى قال اخبرنا ابوالعباس انخدبن ابرهيم بن احداً لامام ببلدقال حدثنا على بنحوب الطأى الموصلي قال ساحسين

الجععى

الجعنى عن زايده عن ابان عن الحسن عن الى هربرة رصى السه عنية قال قال النبي للى الله عليه وسلم احب عباد الله الي الله رعا انتمى والقرا لزين يجنبنى نعباد الله الى الله ويجبون الله الى سباده مى واحسرح عن عبد الله بن او في قال قال رق صى الدغيه وسم خيار عباد المدوق ال الازهرى ان خيارعباد السالذين يراعون تشمى والفروالجنوم والاظلة لذكر اللاعز وجبل واخسرج عنابي الدرداانه فأل لين شيئم لافسين ان احب عباد الله إلى الله الذبن بِرْعون الشَّمَى وَالْغُمْ ويرُعون البخى والاظلة لذكرا للدعز وجياه وعنداتضا لين شيتم لأقين لكم الذاحب عباد الله الي الله رعاة الشي والقرم واخت عن ابن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا عن انتيابكم مت تصلون بفارحامكم ومن البخرم مايتثدون بدفي الظذات واخسسرج عنعرين الخطاب رضى الاهعند تعلموابن البخي مايتندون به في البرواليح بفرانتهم إوتعلموا من الانساب ما تصلون بدارحامكم ونعرقن مايحل كتم مما يحرم عديكم من الانسآ تمرانهوا عواخسرج عزاي هربرة عن النبي صفى الله عليه وسطقال مابين المشرق والمغرب متبار واخسر ويجاهد اندقال لاباس انشعا المجلمن الفي ممايت دى به في البرواليعروتيع لم منأزل القرخ واخسسرج غن ابن عباس في قوله تعالى والعرقة ذلا منازلاحتى عادكالعرجون الفديم فقال هي تماينة وعشرون منزلا ينزلها القرفى كل تهرا ربعنا عشومنها شامية واربع عشرمنيإ ماينة فإولما الشرطهن والبطين والنزلي والدبران والنقخه والهنمة والمزرآع فالنتمه فالطخة والجبهة وألزبره

النادل ٢٨٠

مطر الشرطان وغيرها

صورة الصفحة الثانية من المخطوط

واحدينها بمنزلة سيمار مثلث فيكرة وان حركة الكؤك ابناهى بحكة فلكمروقر قالوا ينها غيردلك ايضا وبعضهم مزع أن الإفلاك على هنة الاطواق وشهرها منات للخلق ونبغضتهم ميرعج إيهناعلى هيبة الكمة ويزعوان شكا ألا فالاك كبيرها فضفتيرها أشكا الغلت الاعطروبعضهم ينزع عنسير لى يحومِنَهُ الْحَدَّلَا فِهِمِ فِي الرَّانِ الكُواكِبِ إلى والوان البروج الانتيءش ومقاد يبراجرامها واختلافهم رقى تتكا الإين وصور تها وجواهم واوليس على شي م المختلفق ويتدج لمكسولي افتا ويل سلانهم وغيرما رسعوه في تهم من الدعاوى والدنتي لآلله صابة بغير بينة قاطعة والحبة فالحبة فهرفاعم فبعمون وفيحيرة بترددونا لشيخ لوكد بزنعتذا لناس فيالنظر في علما لنحوم مادرى من كَبْرَةَ إِنْكُوالِهِ لِمُعَاقِلُ وَإِي بَعَاجِ الاحِقَ وحِيبِة الساع وظعز القاعية ومانشآه و أعامن القاقات المنافع والمصارم الونة روها الحواطرو برتشع بهب المنفوش فيُستِدر في اجتراؤَ في مَا يسر و دَمغ مَا يَصْرُلا فَيْتَ وَكُلَّىٰ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَكُن اللهُ و واوجب المُتَبِلِيم كَتَعْضَا بِهَا الشَّمْ بَانِ لاصَوصاد رهَ عَن إرادة الاباتعاني ومشئنته واندا لمدسر لخلقه والحكم في فعل إيسكل عايفننل وتعييشلين احا ابوا لعسر رضواتن بن محب الدينوري قال المفتد تفابوالحاتم ميرين عبدالواحد الشاهديا لرئ قالى استدن ابوالحسن على ن عبد الله الجرجاني الصوفي فألخيا نشدن على بن بعقوب بدمشق فاليانا المعتر لنفشه

لوكانت الارزاق مقسيمة مقدرتها يسترجك كان من يحدم متخرما وغاب عن وبراسعد. واعتذرا لدهم الاهلم وانتقش السوددوالمحد كنهاغترى على سمتها كايربد الواحد الفنرد والى العاسم المحسن بن عمروبن المعلى واظن د من اصل لشام نستاه رى ولاالمنعم بدرى ما بريد القضاء بالهنتان غيرانيا فَوْلُ فَوْلُ تَعْدُونَ وَارْى ٱلنيب فيه مثال لعيان أن من كان محسنا قابلتر، بجيل عاقب الاحسان. واحزدعوانا ان الجديدرب العالمين وافضل لصلوة واغرف الشليم على سيدالاو ليت والاحزيب عبدوالروبقيد اجتبن ٥ وساير الإيتسا والمرسلين والملائكةوعياد الله آلهالحين



هُ لَالْتُنْرُوعُ فَيْنُم حَكُمُ وَيُرْآمُرُمَ نَمُومٌ؟

> تحقيق واعتناء طارق محدالع مودي





## النص المحقق

قال الإمام رحلة زمانه، وحافظ عصره وأوانه، الخطيب البغدادي:

سأل سائل عن النجوم: هل الشروع فيه محمود أو مذموم؟ وأنا أذكر في ذلك من القول المستقيم ما تيسر بتوفيق مولاي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

فأقول:

إنَّ علم النجوم يشتمل على ضربين:

أحدهما: مباح، وتعلمه فضيلة.

والآخر: محظور، والنظر فيه مكروه.

فأما الضرب الأول: فهو العلم بأسماء الكواكب، ومناظرها، ومطالعها، ومساقطها، وسيرها، والاهتداء بها، وانتقال العُرب عن مياهها لأوقاتها، وتخيرهم الأزمان لنتائج مواشيها وضرابهم الفحول، ومعرفتهم بالأمطار على اختلافها، واستدلالهم على محمودها ومذمومها، والتوصل إلى جهة القبلة بالنجوم، ومعرفة مواقيت الصلاة، وساعات الليل بظهورها وأفولها.

وقد جاء كثير من ذلك في كتاب الله، عزَّ وجل، وفي الأثار عن رسول الله ﷺ، وعن خيار الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من العلماء الخالفين.

قال الله سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّاةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ

لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَنتِ لِغَوْمِ يَمْلَمُونَ ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالْمُجُونِ الْقَدِيرِ ﴿ وَالْقَمَرُ وَاللَّهُ وَاللَ

## وجاء في الآثار من ذلك:

ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام ببلد (۱)، قال: حدثنا علي بن حرب الطائي الموصلي، قال: ثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن أبان، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي على: «أحبُّ عباد الله إلى الله رعاء الشمس والقمر الذين يُحبِّبون عباد الله إلى الله ويحبِّبون الله إلى عباده» (۲).

وأخرج عن عبد الله بن [أبي] (٣) أوفى قال: قال رسول الله ﷺ: «خيار عباد ـ وقال الأزهري ـ إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر

 <sup>(</sup>۱) بَلَدُ: مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل، وينسب إليها جماعة. معجم البلدان (۱/ ٥٧٠).

<sup>)</sup> في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك كما في التقريب. وكذا في الإسناد انقطاع، فالحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، انظر «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص ٦٩- ٧٠). والحديث لم أجده فيما بين يدي من مصادر من أخرجه غير المصنف هنا بلفظ الباب، وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٣)، وعزاه للمصنف فقط. وله شواهد كما سيأتي عند المصنف.

غير أني وجدت حديثاً عن أبي هريرة فيه بعضاً من ألفاظ الباب بلفظ: «خيار أمتي من دعا إلى الله تعالى، وحبّب عباده إليه». أورده الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٦٩) وعزاه لابن النجار. وليس فيه كما ترى الشاهد الذي من أجله ساقه المصنف.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل.

# والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل<sup>(١)</sup>.

وعنه أيضاً: لئن شئتم لأقسمن لكم إنَّ أحب عباد الله إلى الله رعاة. الشمس والقمر (٣).

وأخرج عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ومن النجوم ما تهتدون به في الظلمات»(١٠).

وأخرج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلّموا من النجوم ما

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٥) وصححه ووافقه الذهبي. ولم يذكر الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (٦/ ٥٢٢) تصحيح الحاكم.

زاد السيوطي في الدر (٣/ ٦٣) ـ سورة الأنعام ـ وعزاه لابن شاهين والطبراني، وهو في تخريج العراقي للإحياء (١/ ٣٣٥) وذكر تصحيح الحاكم، ثم رأيته عند ابن المبارك في الزهد (رقم ١٣٠٤) بلفظ الباب وقد أخرجه من طريقين. والحديث ضعفه الألباني في ضعف الجامع (١٨٥٤).

(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم ١٣٠٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥١) بإسناد ضعيف، وليس فيه ذكر القسم.

(٣) أورده بهذا اللفظ السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٦٣) وعزاه للمصنف وأحمد في الزهد، وليس فيه ذكر القسم.

(٤) الشطر الأول المختص بتعلم الأنساب ورد بنفس لفظ الباب من حديث أبي هريرة مع زيادة، أورده الألباني في صحيح الجامع (٢٩٦٥) وعزاه لأحمد والترمذي والحاكم، وهو كذلك في السلسلة الصحيحة (٢٧٦).

وأما الشطر الثاني وهو الشاهد هنا فلا يصح مرفوعاً عن النبي على وللعلم فإن الحديث عن ابن عمر أورده السيوطي في الدر (٣/ ٦٤)، وكذلك في الجامع الصغير كما في ضعيف الجامع (٢٤٥٥) بلفظ: «تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا»، هكذا ورد من غير ذكر تعلّم الأنساب مع زيادة في آخره، وقد عزاه لابن مردويه والمصنف هنا، وضعفه الألباني.

تهتدون به في البر والبحر ثم انتهوا، وتعلّموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم وتعرفون ما يحل لكم مما يحرم عليكم من الأنساب ثم انتهوا»(١).

وأخرج عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»(٢).

وأخرج (٣) [عن] أن مجاهد أنه قال: لا بأس أن يتعلّم الرجل من النجوم ما يهتدي به في البر والبحر، ويتعلّم منازل القمر (٥).

(۱) أخرج الشطر الأول وهو الشاهد في كتابنا هذا: ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٤١) من كتاب الأدب، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٧٩١/٢) بإسناد رجاله ثقات غير الخوف من الانقطاع ما بين أبي نضرة المنذر بن مالك وعمر بن الخطاب، فإن أبا نضرة لم يذكر المزي في ترجمته من التهذيب عند ذكره لأسماء من روى عنهم: (عمر بن الخطاب)، أضف إلى أن العلائي قد ذكره في جامع التحصيل (ص ٢٨٧) وذكر أن الممزي قال عن روايته عن علي بن أبي طالب وأبي ذر وغيرهما من قدماء الصحابة المرتي قال عن روايته عن علي بن أبي طالب وأبي ذكر أنه لم ير ذلك في التهذيب مرسلة، إلا أن أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل ذكر أنه لم ير ذلك في التهذيب وهو كما قال، ولكن الذهبي في الكاشف (٣/ ١٥٤) جزم بأن روايته عن علي مرسلة، فإن كان كذلك فمن باب أولى روايته عن عمر.

(٢) أخرجه الترمذي في السنن (٢/ ٢٧١، ١٧٣)، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، من طرق قال عن أحدها: حسن صحيح.

وابن ماجه في السنن (١/٣٢٣)، كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيها، باب القبلة، ه غد هما.

والحديث صحيح بتعدد طرقه.

وقد صححه أحمد شاكر كما في حاشيته على سنن الترمذي (٢/ ١٧٣)، والألباني كما في صحيح الجامع (٥٥٨٤) ووقع خطأ هناك بعزوه إلى صحيح مسلم.

وأنظر إرواء الغليل رقم (٢٩٢) للتفصيل والوقوف على من أخرجه من غير أصحاب السنن.

وفي الباب عن غير أبي هريرة كابن عمر، وابن عباس وغيرهما.

- (٣) جاء في الحاشية عنوان ترجمته: مطلب المنازل.
  - (٤) سقط من الأصل.
- (٥) ذكره السيوطي في الدر (٣- ٦٤) ـ سورة الأنعام ـ وعزاه للمصنف فقط، وجاء نحوه من قول إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٢٥)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٧٩٢).

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ نَبَارُكَ اللّهِ عَنهما في قوله تعالى: ﴿ نَبَارُكَ اللّهِ عَكَمُ فِي السّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ [الفُرقان: الآية ٢١] ، قال: هي هذه الاثنا عشر برجاً، أولها الحمل، ثم الثور، ثم الجوزاء، ثم السرطان، ثم الأسد، ثم السنبلة، ثم الميزان، ثم العقرب، ثم القوس، ثم الجدي، ثم الدلو، ثم الحوت (٢٠).

وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿بِالْخُنْسِ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ﴾ (٧) [التكوير: الآيتان ١٥، ١٦] ، قال: النجوم تخنس بالنهار، وتظهر بالليل (٨).

<sup>(</sup>١) جاء في الحاشية عنوان: مطلب الشرطان وغيرها.

<sup>(</sup>٢) يلفظ هكذا بالشين: الشرطان، وكذلك بالسين المهملة: السرطان.

<sup>(</sup>٣) في الدر المنثور: و(العقرب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل من غير ال التعريف.

<sup>(</sup>٥) لم أجده، ولذا عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٤٩٥) للمصنف فقط.

<sup>(</sup>٦) ذُكْرِهِ السيوطي في الدر (٥/ ١٣٨)، وعزاه للمصنف فقط.

<sup>(</sup>٧) سقطت (الباء) في الأصل، وهي آيتي ١٥، ١٦ من سورة التكوير.

 <sup>(</sup>٨) ورد بنحو هذا التفسير عن علي بن أبي طالب عند سعيد بن منصور بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٩٤). وأخرجه كذلك ابن جرير وكذا عن الحسن البصري، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٣٥٢).

وبهذا السند<sup>(۱)</sup> قال: هي النجوم السبعة: زحل، وبهرام، وعطارد، والمشتري، والزهرة، والشمس، والقمر. قال: خنوسها: رجوعها، وكنوسها: تغيّبها<sup>(۲)</sup>.

وأخرج (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد» (٤).

والحديث بهذا السند ضعيف لضعف الإمام أبو حنيفة في الحديث وروايته؛ كما نص على ذلك الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم كثير، انظر في ذلك كلام الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة.

قد تابع أبو حنيفة عسل بن سفيان عن عطاء ولكنه ضعيف، وخالفه في لفظ الحديث مما زاده ضعفاً كما ذكر الألباني أيضاً.

وللحذيث شاهد من رواية الصحابي أبو سعيد الخدري، أخرجه ابن عدي في الكامل (١٨٩٦/٥) ولكنه ضعيف بضعف أشد من سند حديث الباب فلا يصلح.

وقد فسر الطبراني في معجمه الصغير، والحافظ في الفتح، بأن المراد بالنجم في الحديث: الثريا، وكذا فسره بذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار.

وعن ابن عباس وغیره تفاسیر أخری. انظر: تفسیر ابن كثیر (۱۰/۵)، وفتح الباري
 (۸/ ۱۹۶۲)، والدر المنثور (٦/ ۸۵م ۲۹۵).

<sup>(</sup>١) جاء في الحاشية عنوان: مطلب النجوم السبعة.

 <sup>(</sup>۲). أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الفتح (۸/ ٦٩٤)، والدر (٦/ ٥٢٩) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا إسناد موضوع من وضع الكلبي وقد اعترف بذلك. انظر: العجاب في بيان الأسباب، للحافظ ابن حجر (٢/ ٢٠٩).

وجاء عن علي بن أبي طالب ذكر خمسة كواكب وزيادة في آخره، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر (٥٢٨/٦) من طريق أصبغ بن نباتة عن علي، وأصبغ متروك رمى بالرفض كما في التقريب.

<sup>(</sup>٣) جاء في الحاشية: مطلب ارتفاع العاهة عن أهل كل بلد بالثريا.

<sup>(3)</sup> كل طرق الحديث تلتقي عند أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً. أخرجه: أبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٢١)، والطبراني في المعجم الصغير (١/ ١٨)، وفي المعجم الأوسط، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (١/ ١٢١)، ومحمد ابن الحسن في كتاب الآثار (ص ١٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٥٣)، زاد الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٣٩٠) وعزاه للثقفي في فوائده. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٣٩٥).

وأخرج عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله على عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة»، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمٰن، ما ذهاب العاهة؟ قال: طلوع الثريا(١).

قال الشيخ: وقد أكثر العرب في أشعارهم أشياء من علم النجوم.

فقال كثير بن عبد الرحمٰن:

فدع عنك سُعدى إنما تسعف

النوى قِرانَ الشريَّا مرّة ثم تأفُلُ (٢)

يريد: أنَّ الثريا يقارن الهلال ليلة مرة في السنة، ثم تغيب، وكذلك سُعدى إنما يلاقيها مرة في الحول.

ملاحظة: في بعض المصادر تذكر لفظ: (إذا ارتفع) أو (إذا ارتفعت) بدلاً من (إذا طلع)
 وهناك من وافق لفظ الباب بتمامه.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ٤٢، ٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٥٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢١٩ ٣٣٩)، وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٢٢)، من طرق عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر.

وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث من رواية الإمام أحمد لدى تعليقه على المسند (٧/ ٩٠).

والحديث ذكره الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٥).

وفسر الحافظ: الثريا، بأن طلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: «ويتبين الأصفر من الأحمر».

والحديث له شواهد عند البخاري في صحيحه كما في (٣/ ٣٥١) و (٤/ ٣٨٣، ٣٩٤، ٣٩٨)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٦٥) ولكن من دون ذكر الثريا.

وجاء عند البخاري في الصحيح (٤/ ٣٩٤) مع الفتح من حديث زيد بن ثابت، وفيه: «وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر».

<sup>(</sup>٢) ديوان كثير (٢/ ٢٩)، وهو في الأنواء لابن قتيبة (ص ٢٩).

وقال آخر:

إذا ما قارن القمر الشريا لخامسة فقد ذهب الشتاء(١)

والثريا تقارن القمر لخمس تخلو من الشهر مرتين: عند انصرام البرد وطيب الزمان، وعند انصرام الحر.

وقال آخر:

إذا مسا قسارن السقسمسر السشريسا لخامسة فقد ذهب المصيف(٢)

وقال حاتم طي:

وعماذلـةِ هــــِّــت بــلــيــل تــلــومــنــي ...

وقد غاب عيوق الشريا فعردا<sup>(٣)</sup>

أضاف العيوق إلى الثريا وليس هو منها لأنه يطلع إذا طلعت.

وقال ذو الرمة في الاهتداء بالنجوم:

فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها يميناً ومهر النسر [من](٤) عن شمالك(٥)

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) الأنواء (ص ٨٧)، وهو في لسان العرب (٤/ ٢٧٤) معزواً إلى أسيد بن الحلاحل، وروى لـ(ثالثة) بدل لـ(لخامسة).

<sup>(</sup>٢) مذكورة في الأنواء (ص ٨٧) من غير عزو.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قتيبة في الأنواء (ص ٣٤) وله تعليق عليه، وعزاه محقق الكتاب إلى ديوان حاتم الطائي (ص ٢٣)، وكتاب المعاني الكبير (ص ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من الأنواء لابن قتيبة.

<sup>(</sup>٥) مذكورة في الأنواء (ص ١٨٨) وقال ابن قتيبة: أخبرها أنه يريد مسيرها ما بين منحدر النسر للمغيب وبين الفرقدين.

فسيروا بقلب العقرب اليوم إنه سواء عليكم بالنحوس وبالسعد(١)

أي: سيروا عند سقوط قلب العقرب، والعرب يقولون: إنه نحس. وقال آخر:

قد جاء سعد مُوعِداً بـشـرّه مـخـبرة جُنُوده بـحـرّه (۲)

يعني: سعد الأخبية، وجنوده: الحشرات، وهو يطلع في إقبال الدِّفا، فيبشّر الهوام ويخرج منها ما كان مختبياً، وقيل: سُمّي: سعد الأخبية لذلك.

وللعرب أسجاع في طلوع النجوم تدل على علم كثير.

وأخرج بسنده عن أبي جعفر الراسبي قال: قالوا \_ يعني العرب \_("): إذا طلع «السرطان» ألقت الإبل أوبارها في الأعطان، واعتدل الزمان، واخضرت الأغصان، وتهادت الجيران.

وإذا طلع «البُطين» طلعت الأرض بكل زين، واقتضى الدَّين، وحَسُن النبات في كل عين.

وإذا طلع «النجم» خيف السقم، وترى عانات الوحش في كدم.

وإذا طلع «الدبران» بات الفقير بكل مكان، ورمت بأنفسها حيث شاءت

<sup>(</sup>۱) مذكور في الأنواء (ص ۷۱) مثل الأصل هنا من غير ذكر القائل وعزاه محقق الكتاب إلى الأسود بن يعفر، وكذا ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (٣٤٨/٢) وعزاه لرجل جاهلي دون ذكر اسمه.

<sup>(</sup>٢) الأنواء (ص ٨٠) ولسان العرب (٤/ ١٩٧)، ويقصد (بشرّه) أي الحر، ولابن قتيبة كلام طويل فانظره.

<sup>(</sup>٣) لعدم التطويل في الحواشي عليك الرجوع إلى كتاب الأنواء لابن قتيبة من ص ( ١٧- ٧٦) فقد ذكر تلك الأسجاع مع الشرح الوافي، والتعريف بكل نجم وموقعه والعلامات الحادثة بظهوره علماً أنه يوجد بعض الاختلاف في الأسجاع المذكورة هنا عما هناك، بل وزاد ابن قتيبة أسجاعاً للعرب لنجوم لم يذكرها الراسبي هنا.

الصبيان، وكرهت النيران.

وإذا طلعت «الهقعة» صعد الناس إلى القلعة، ورجعوا إلى النجعة، وأرمست الفقعة.

وإذا طلعت «الهنعة» أحب الناس إلى الريف الرجعة.

وإذا طلعت «النشرة» ترطبت البسرة، وجثى الفحل بكرة، ولم يترك في ذات در قطرة، وأوت المواشي إلى الحجرة.

وإذا طلعت «العوّا» طاب الحنا، واتكست الظبا، وأشرف على عوده الحربا.

وإذا طلع «سهيل» فلام الفصيل الويل.

وإذا طلع «السماك» فأوجد حذاك، وأصلح خباك، وصوّب فناك ـ يعني للمطر ـ.

وإذا طلع «الغفر» أتاك من البرد صدر، وقام الشعر، وطاب أكل التمر.

وإذا طلع «الزبانا» فأعدَّ لكل ذي ماشية هوانا، ولكل ذي عيال شانا، وقالوا: كان وكانا، فاحتل لأهلك ولا توانا، واحذر أن تُرى عريانا.

وإذا طلع «الإكليل» هبت على الأبنق الفحول، وشمرت الذيول، وخيفت السيول.

وإذا طلع «القلب» هرّ العشار مثل الكلب، وصار أهل البادية في غمّ وكرب.

وإذا طلعت «الشولة» أتاك الشتاء بصولة، وكانت للضعفاء جولة، واشتد على العيال العولة، وأعجلت الشيخ البولة.

وإذا طلعت «البلدة» فشت الرعدة، وأصاب الناس من البرد شدة، وأحبّوا عند النار القعدة.

وقال بعض العرب في هذا الوقت: وأوقدت الشعرى مع الليل نارها، وأضحت فحول جلدها يتوسف، وأصبح مبيض السقيع كأنه على سروات

البيت قطن مندف.

قال الشيخ رحمه الله: ولهم من الأسجاع في هذا الضرب أكثر من هذا، ولهم أيضاً أسجاع في تقدير مكث الهلال والقمر من أول ليلة من الشهر إلى عشر منه.

وأخرج (١) عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج قال: وللعرب في تقدير الهلال والقمر من أول ليلة إلى عشر شيء يسجعون فيه، ويبيّنون مقدار مكث القمر على عادتهم في التمثيل، فيقولون: (الهلال ابن ليلة رضاع سخيلة، حلّ أهلها برميلة) أي قدر مكثه ذلك القدر، وبعضهم يقول: (عتمة سخيلة) أي إبطاء سخيلة في الرضاع، وإنما قالوا: (حلّ أهلها برميلة) لأن لبن أمها يقل فيقل رضاعها.

(وابن ليلتين حديث أمتين كذب ومَين) أي مكثه قليل وحديثهما كذب فهو غير متصل.

(وابن ثلاث قليل اللباث)، وقيل: (جديث قينات غير جل مؤتلعات)(٢).

(وابن أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع)(٣).

الربع: ما نتج في الربيع وهو أقوى مما ينتج في الصيف.

(وابن خمس عشاء خَلَفَات قعس)(٤)، والخلفات جمع خلفة وهنَّ الحوامل، وجمعهنَّ المخاض، وإنما جعلهن قعساً جمع قعساء لأنها إذا حملت شَمَخَتَ بآنافها، ورفعت رؤوسها، وخرجت صدورها، وتشدّرت، فيقل: أكلها.

<sup>(</sup>١) انظر الأزمنة والأمكنة للأصبهاني (٢/ ٦٠- ٦١)، والأنواء (ص ١٣١- ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في الأزمنة والأمكنة: (حديث نتيات غير جد مؤتلفات)، وكذا في الأنواء.

 <sup>(</sup>٣) ويروى: (ولابن أربع عتمة ربع غير حبلى ولا مرضع)، زاده الأصبهاني في الأزمنة والأمكنة.

<sup>(</sup>٤) أشار ابن قتيبة في الأنواء إلى أنها رواية لابن زيد وعند غيره (حديث أُنس).

(وابن ست سِرْ وبت)، وقيل: (تحدث وبت)، لأن القمر يمكث نحو ثلاثة أسباع من الليل.

وقالوا: (ابن سبع حديث وجمع)، وقيل: (ابن سبع دلجة الضبع) لأن ابن السبع يغيب نصف الليل، وفي ذلك الوقت يتحرك الضبع لأنها تدلج. وإنما قيل: (حديث وجمع) لأنه يمكن فيه حديث الجماعة.

(وابن ثمان قمر أضحيان)، وأضحيان أي: بيّن.

(وابن تسع يلتقط فيه الجزع)(١)، وقالوا: (انقطع الشسع)، وإنما قيل: (انقطع الشسع) لطول المكث فيه قبل أن يغيب.

(وابن عشر مخنق الفجر)، وقالوا: (يوديك إلى الفجر)<sup>(٢)</sup>.

وتركت العرب أن تمثّل ما بعد هذا لقربه من الفجر، لأنهم قد وصفوا الليالي بجملتها إلى آخر الشهر<sup>(٣)</sup>.

وأخرج عن أبي يحيى محمد بن كناسة الأسدي<sup>(1)</sup> صاحب النجوم قال: كانت العرب تسمّي الشهر عشر أسماء، لكل ثلاثة منها اسم، فتسمّي أولها الغرر، ثم النفل، ثم الدرع، ثم العشر، ثم البيض، ثم الظلم، ثم المحاق، ثم الفلتة.

فأما «الغرر» فإنَّ غرّة كل شيء في أوله، فإنها كانت تصوم الغرر شبه الفرض عليها لا تتركه.

<sup>(</sup>١) في الأزمنة والأمكنة: (ملتقط ماء الجوع، وقيل: مثقب الجزع).

<sup>(</sup>٢) زَاد في الأزمنة والأمكنة: (ثلث الشهر)، وفي الأنواء (يؤدّيك).

 <sup>(</sup>٣) إلا أن في الأزمنة والأمكنة استرسل في ذكر الأسجاع إلى آخر ليالي الشهر، وهي لا تشعر بأنها من قول العرب، أقصد منصوصة عنهم.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي، الإمام العلامة، الثقة البارع، الأديب، له معرفة بالعربية والشعر وأيام الناس، وله كتاب في الأنواء، توفي عام ٢٠٧هـ. انظر تاريخ بغداد (٥/٤٠٤)، سير أعلام النبلاء (٩/٨٠٥)، تهذيب الكمال (٢٥/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) هكذا رسمها في الأصل، وفي الأنواء (ص ١٣٥): (دآدي).

وأما «النفل» فكانت تصوم شبه النافلة، إن شاءت تصوم وإن شاءت تتركه.

وأما «الدرع» فتقول: (قد تدرعت الأرض القمر) أي صار القمر على الأرض كثيراً.

وأما «العشر» فيقول: عشر، وأحد عشر، واثنى عشر.

وأما «البيض» فتعنى اتصال القمر مع الشمس.

وأما «الظلم» فحين يذهب القمر في أول الليل.

وأما «الحندس» فتعني بها أشد ظلمة من الظُّلم.

وأما «الداادي» فحين ينقص الهلال، يقول: قد وقع الداء فيه.

وأما «المحاق» فقد ذُكر في الحديث أنَّ رسول الله ﷺ قال، وقد رأى رجلاً يحتجم في المحاق: «أما إنه لن ينفعه»(١).

وأما «الفلتة» فإن الشهر ليس يتم أبداً ثلاثين، فإذا تم في الحين سمته العرب «فلتة».

قال الشيخ: والعرب تبدو<sup>(٢)</sup> فيما بين طلوع سهيل إلى سقوط الغفر، فأول طلوع سهيل في آذار، وآخره عند سقوط الفرغ المؤخر، وهو أول الوسمي، ويحضرون المياه عند طلوع الثريا إلى طلوع الشعري.

وأول نتاج الشاء عندهم مع طلوع الهرارين، وهما النسر الواقع وقلب العقرب، ويكون طلوعهما معاً، وهو نتاج غير محمود لشدة البرد وقلة الكلأ.

وكانوا يقولون: ما نتج بعد سقوط الغفر فهو ضعيف لشدة الحر وهيج الأرض، ثم يدركه الشتاء، وهو ضعيف، فلا يقوى.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن قتيبة في الأنواء (ص ٩٦): معنى «التبدّي» أن يخرجوا إلى البوادي يبتغون الكلأ ومساقط الغيث، فلا يزالون كذلك إلى هيج النبات، وانقطاع الرطب، وجفون الغدران، ثم يرجعون إلى محاضرهم ومياههم التي كانوا عليها.

وقالوا: لا يطلع السماك إلا غارزاً ذنبه في برد، ونوى الزبرة لا يخلو من مطرٍ أو قرّ.

وقالوا: ما ناء الدبران والبطين فكان في نؤهما مطراً إلاَّ أجذب ذلك العام، ولا اجتمع مطر الثريا في الوسمي، ومطر الجهة في الربيع، إلا كان ذلك العام كثير الحياة، تام الخصب(١).

فالعرب تعرف أوقات المطر، والرياح، والحر، والبرد بمطالع النجوم ولهم في ذلك فضيلة بيّنة، وإذا رأوا السحاب عرفوا هل هي ذات مطر أم لا، وهل مطرها كثير أو غير كثير، وهل هي مما قد أهراق ماؤه أو ماؤه فيها.

وقد روي عن النبي ﷺ في ذلك، قال عوف بن الحارث: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِذَا أَنشأت السماء بحرية ثم تشاءمت، فتلك عين، أو قال: عام غديقة (٢). يعني مطراً كثيراً.

<sup>(</sup>۱) انظر الأنواء (ص ٩٤) حيث قسم وقت النتاج إلى ثلاثة أقسام: مدمومان وواحد محمود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم ٤٢- بتحقيقي)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٣٥٠) وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٤٧)، كلهم من طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن عوف بن الحارث به مثله. وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل الواقدي، ثم رأيته في الموطأ يرويه مالك بلاغاً في كتاب الصلاة باب الاستمطار بالنجوم.

 <sup>(</sup>٣) بالضم جمع وبالفتح مفرد، وهو من الألوان، ويقع على الأسود والأبيض.
 انظر الهداية في غريب الحديث، لابن الأثير (١/٣١٨).

«الحياة»، فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك، قال: «وما يمنعني، وإنما أُنزل القرآن بلساني: ﴿لِسَانُ عَكَرِبِتُ مُبِيثُ مُبِيثُ النَّحَل: الآبة الآبة (١٠٣) »(١).

قال أبو بكر بن دريد (٢): تفسير الكلام:

قواعدها: أسافلها.

ورحاها: وسطها ومعظمها.

وبواسقها: أعاليها.

وإذا استطار البرق من أعاليها إلى أسافلها، فهو الذي لا يُشَكُّ في مطره.

والحقوا: ضعيف ما يكون من البرق.

والوميض: نحو التبسّم الخفي، يقال: ومض وأومض.

وأخرج عن أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، قال: ثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الأئمة من طريق موسى بن محمد التيمي وقد اختلف فيه:

<sup>-</sup> فمرة يرويه من طريق أبيه عن جده، كما ذكره الخطيب هنا، ووجدت هذا الطريق مسنداً عند أبي الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٤٢) والعسكري، ذكره عنه الهندي في كنز العمال، وابن دريد في وصف المطر والسحاب (رقم ٤)، وعنه مسنداً أبو علي القالي في الأمالي (١/ ٨)، وثعلب في مجالسه، برواية ابن الأعرابي (٢/ ٥٢٧) وعنه المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (٢/ ٩٩) كلهم من طرق عن موسى بن محمد التيمي عن أبيه عن جده، وفيه موسى هذا وهو منكر الحديث، ليس بشيء كما في الكامل (٦/ ٣٣)، والتقريب (٧٠٥٥) فالإسناد ضعيف جداً.

<sup>-</sup> ومرة يرويه من طريق أبيه فقط، فزادت علة أخرى وهي الإرسال، وأخرجه من هذا الطريق: ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم ١٢- بتحقيقي)، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣٤٧/٣)، والرامهرمزي في الأمثال (ص ٢٤٧)، وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) كلام ابن دريد نقله الخطيب من كتابه وصف المطر والسحاب، وانظر لبسط شرح معانى الحديث: الأمالي، لأبي على القالي (١/ ٨ـ ٩).

يزيد النحوي وغيره، قال: خرج إعرابي ضرير في بغاء إبل ضلّت، ومعه بنت له تقوده، فمرّا بواد معشب، فقالت: يا أبت ما رأيت مرتع إبل كهذا، فقال: إنْ ردَّ الله علينا إبلنا سرحنا فيه. فلم يلبثا أن وجداها، فأرسلا فيه، فجعلت تخضم أطوله وأقطره، فبينا هما كذلك قالت ابنته: يا أبة إني أخاف المطر، قال: وما قال: وما الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دواني وسحاباً بواني. فقال: وما الذي ترين؟ قالت: أراها كبطون الأتن القُمر في المرابض الغبر، قال: ارعي الذي ترين؟ قالت: أراها كبطون الأتن القُمر في المرابض الغبر، قال: وما الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دون سحاب كأنه نعام يعلق بأرجله، قال: الرعي الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دون سحاب كأنه نعام يعلق بأرجله، قال: الرعي لا بأس عليك، فَرَعت ساعة، ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطر، قال: وما الذي ترين؟ قالت: سحاباً أكاد أرفعه بيدي، قال: ارعي لا بأس عليك. وما الذي ترين؟ قالت: إني والله أخاف المطر، قال: ما الذي ترين؟ قالت: إني والله أخاف المطر، قال: ما الذي ترين؟ قالت: فلم أراها قد السلنطحت وانتصبت، قال: ويحك فانجي بنا ولا أظنك ناجية. فلم أراها قد السلنطحت وانتصبت، قال: ويحك فانجي بنا ولا أظنك ناجية. فلم يبلغا آخر الوادي حتى سال أوله(۱).

قال الزجاج: معنى اسلنطحت: انبسطت.

فهذا<sup>(۲)</sup> الذي ذكرنا كله من علم النجوم هو العلم الصادق النافع، وبه يكون الاهتداء في ظلمات البر والبحر، والنجاة من حيرة الضلال، فكم من قوم أشفى بهم ذلك على الهلاك، فأنجاهم الله تعالى بالاستدلال بنجم أموه ووجه قصدوه، وبه يُعرف وقت النتاج، ووقت تأبير (۳) النخل، ووقت بيع الشمرة، وإقبال الخير وإدباره، وإمارات الخصب والجدب، وعلامات

<sup>(</sup>۱) جاءت قصة بنحو قصة الباب على أنَّ الأعرابي هو الذي كان يستفسر من ابنته ويرشدها، ولا شك إنها قصة أخرى بألفاظ أخرى مع اتحاد في كثير في المعاني، أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب المطر (رقم ١٥). ثم وجدت القصة عند الأصبهائي في الأزمنة والأمكنة (٢/ ٩٢) وسياقها قريب من سياق ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) الكلام للحافظ الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٣) أي إصلاحه، انظر مادة (أبر) من كتاب القاموس المحيط (ص ٤٣٥).

السحاب الماطرة، والسحاب المخلفة، والبروق الصادقة والكاذبة، وبه ينتقلون عن المحاضرة إلى المياه، وعن المياه إلى المحاضر، وليس ينصرف إليه شيء من الأحاديث التي أنا ذاكرها.

فأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أخاف على أمّتي خصلتين: تكذيباً بالقدر، وتصديقاً بالنجوم»(١).

وأخرج بطريق أخرى، عن أنس، عن رسول الله ﷺ [قال] (٢٠): «أخاف على أمتي بعدي تكذيباً بالقدر، وصدقاً بالنجوم» (٣٠).

(۱) حديث أنس أخرجه: أبو يعلى في المسند (٧/ ١٦٢)، وذكره عنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية \_ الطبعة المسندة (٣/ ٢٧٥)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٤)، زاد السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٦٥) من سورة الأنعام وعزاه لابن مردويه.

كلهم من طريق الحكم بن موسى عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي عن أنس، وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي.

ولا يعرف هذا الحديث من رواية أنس إلا من طريق شهاب بن خراش عن يزيد به، ولذا ما سوف يذكره الذي اختصر كتاب المصنف، سامحه الله، من وجود طرق أخرى هو في الحقيقة متابعات أخرى للحكم بن موسى وإلا فكلها تلتقي عند شهاب عن يزيد الرقاشى.

إلاَّ أنَّ للحديث شواهد من حديث أبي الدرداء وأبي محجن وأبي أمامة ترفعه إلى درجة الاحتجاج وهي درجة الحسن لغيره، انظر لتلك الشواهد في السلسلة الصحيحة (رقم ١١٢٧)، والحديث ذكره كذلك الألباني في صحيح الجامع (٢١٥) وذكر أنه صحيح مع أنه في السلسلة الصحيحة ذكر حديث أنس وضغف إسناده، وذكره ضمن الشواهد الصالحة للاحتجاج بحديث طلحة بن مصرف رفعه: (إنّ أخوف ما أتخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم، وتكذيباً بالقدر، وحيف السلطان).

وإنني مع الشيخ في أن ألفاظ الأحاديث التي ذكرها مع شواهد رواتها ترفعها إلى درجة الاحتجاج، وأختلف معه في درجتها، فهو، حفظه الله، يرفعها إلى درجة الصحة لشواهدها، وفي نقدي هي في درجة الحسن بشواهده، لأن كل شاهد لا يخلو من ضعف يجبر بالآخر فيكون حسناً لغيره وشواهده، وأما الصحيح لغيره فيكون بتعدد الحسن كما هو معروف في علم المصطلح.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

وبطريق آخر إلى هشام بن عمار، قال: ثنا شهاب بن خراش الحوشبي، لقيته وأنا شاب في سنة أربع وسبعين، وقال لي: إن لم تكن قدريا ولا مرجئياً حدثتك، وإلا لم أحدثك، فقلت: ما في من هذا شيء، فقال: حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله على المتي خصلتين: تكذيباً بالقدر وتصديقاً بالنجوم»(۱). وقال: أخذ يزيد بعرض شيبته وقال: آمناً بالقدر خيره وشرة.

وأخرج عن جنادة قال: قال رسول الله على: «ثلاث من فعال الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استناءة (٢) بالكواكب، وطعن في النسب، والنياحة على الميت (٣).

وأخرج [عن] (٤) ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ في أمتى أربعاً من أمر الجاهلية ليسوا بتاركهنَّ: الفخر في الأنساب، والطعن في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت» (٥).

 <sup>(</sup>۱) حدیث أنس من روایة هشام لم أجده، وعموماً لا یضر فالحدیث لم یخرج عن روایة شهاب عن یزید كما سبق ذكره لدى تخریج الحدیث.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وفي المصادر: استسقاء.

 <sup>(</sup>٣) ذكره الألباني في صحيح الجامع (٣٠٤٠)، وعزاه للبخاري في تاريخه، والطبراني في المعجم الكبير، وله شاهد من حديث أبي هريرة في المسند للإمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٤) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أجد الحديث من مسند ابن عباس، وهو معروف من حديث أبي مالك الأشجعي، أخرجه مسلم، وأحمد، والحاكم، والطبراني في الكبير، والبيهقي، انظر صحيح الجامع (٨٧٥) وأشار الألباني إلى ورود الحديث في السلسلة الصحيحة (٧٣٤) ولدى مراجعة السلسلة لم نجد إشارة منه إلى أن الحديث من رواية ابن عباس، ولو كان الذي اختصر أسانيد كتابنا هنا ذكر على الأقل التابعي الذي يروي عن ابن عباس لوفر علي كثيراً بحيث كنت سأبحث عن الحديث في كتب الأطراف بدلالة التابعي الذي يروي عن ابن عباس، وذلك لضخامة مسند ابن عباس فالأمر يحتاج إلى وقت، والله المستعان، غير أنه لا يستبعد وقوع الناسخ هنا في خطأ وعزوه للحديث لابن عباس، ولست على يقين حتى نقلب مسند ابن عباس جميعه من خلال كتب الأطراف. وعموماً لفظ الحديث قد صح كما مر بك قريباً.

لأن(١) تفسير هذه الأحاديث قد جاء في حديث آخر.

انظر تحرير تقريب التهذيب (٣/ ١٨٦ـ ١٨٧).

أضف إلى الاختلاف في سنده على ثلاثة أوجه، هي:

أ ـ من طريق الحسن البصري عن العباس بن عبد المطلب؛ أخرجه ابن خزيمة في التوكل من صحيحه، كما في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ ابن حجر (٦/ ٤٧٧) ولفظه هناك: «قد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم تضلهم النجوم». وساق ابن خزيمة الحديث بإسناد منقطع ثم أوصله بإسناده، وقال: «الحسن لم يسمع من العباس»، فهذه علة أخرى إضافة إلى ما سبق من وجود قيس.

وذكر هنا الحافظ فائدة، فقال: «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلّقها ثم يوصلها، وقد بيّنت ذلك غير مرة».

ثم اعلم أن البزار نص على عدم سماع الحسن من العباس بن عبد المطلب كما في نصب الراية (١/ ٩١)، ثم رأيته أخرجه من هذا الوجه أيضاً ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٧٩٣/٢)، طبعة الزهيري.

ب\_ من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، ولعل هذا الطريق هو المحفوظ، لأن الحسن لا يروي عن العباس لعدم سماعه منه، ولتنصيص العلماء على أنَّ بينهما الأحنف بن قيس.

قال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص ٧٥): "وروى بعضهم عن الحسن عن العباس بن عبد المطلب، قال ابن أبي خيثمة: وإنما يحدث عن الأحنف عنه". وذكر البزار في سماع الحسن من الصحابة في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، نقلها عنه الزيلعي في نصب الراية (١/ ٩١): "وروى عن العباس بن عبد المطلب ولم يسمع منه، وبينهما الأحنف بن قيس" أخرج الحديث من هذا الوجه: البزار في المسند (٤/ ١٣١) وذكر إنه لا يعرف بهذا اللفظ إلا من =

<sup>(</sup>١) الكلام للمصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) الحديث ضعيف، لوجود قيس بن الربيع، فقد ضعفه جمع كبير من العلماء وذلك بسبب اختلاطه لمّا كبر فساء حفظه ولم يتميز حديثه.

وأخرج عن زيد بن خالد الجهني قال: مُطر الناس على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على فلما أصبح قال: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، فأما من آمن وحمدني على سقياي، فقد آمن بي وكفر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فقد آمن بالكوكب، وكفر بي وكفر نعمتي»(١).

وأخرج عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: إنما جاء التغليظ في هذا والله أعلم أن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء عند سقوط النجم هو فعل النجم، ولا يجعلونه سقياً من الله تعالى، وإن كان وافق سقوط النجم. وأما من نسب ذلك إلى الله تعالى وجعله وقتاً كمواقيت الليل والنهار كان ذلك حسناً، والدليل على حسن ذلك وجوازه: أن عمر بن الخطاب حين استسقى بالناس بالمصلى نادى العباس: كم بقي من نوء الثريا، فقال العباس: إن العلماء بها يزعمون إنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها، فوالله ما مضت

العباس، ولا يُعرف إلا بهذا الوجه. وأبو يعلى في المسند (١٤٨/٦)، وأبو بكر المقرىء في الغيلانيات (١/ ٢٩٩- ٣٠٠)، والخطيب البغدادي ـ مصنف كتابنا هذا ـ في تلخيص المتشابه (١/ ٢٤٢)، زاد السيوطي في الجامع الكبير (٢/ ٤٢٩) وعزاه لابن جرير في تهذيب الآثار، وزاد الهيثمي في المجمع (١٠/ ٥٤) وعزاه للطبراني في الأوسط ولم أجده في المطبوع، وقال الهيثمي عن رجال أبي يعلى أنهم رجال الصحيح، وفي كلامه نظر لوجود قيس كما مر. ولفظ الباب بتمامه عند المصنف في كتابه الآخر تلخيص المتشابه.

جـ - من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن العباس بن عبد المطلب. أخرجه المصنف في تلخيص المتشابه (١/ ٢٤١)، وأبو بكر المقرىء في الغيلانيات (١/ ٣٠٠ـ)، ونص الخطيب بما يشعر أن المحفوظ رواية الحسن عن الأحنف عن العباس، فانظره هناك.

والحديث ذكره الألباني في ضعيف الجامع (رقم ٤٧٠٨).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح من كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٧/ ٤٣٩ مع الفتح)، وكذا في كتاب الاستسقاء.

ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، وغيرهما.

تلك السبع حتى غيث الناس<sup>(۱)</sup>.

قد (٢) مضى الكلام في الضرب الأول من علم النجوم، وهو المباح.

وأما الضرب الثاني، وهو المحظور فهو: ما يدّعيه المنجمون من الأحكام. وليس أشد إتعاباً للفكر، وإنصاباً للبدن، وإضلالاً للفهم منه. فإذا أنفد الناظر فيه عمره بإسهار الليل، وشغل القلب عن المطعم والمشرب، واللذات والعمل للدنيا والآخرة، وتباعد من الله ورسوله، ومن عباده الصالحين، ورماه الناس عن قوس واحدة بالكفر والزندقة، كان عرفه الذي انتهى إليه وزبدته التي مخض عنها: علم كسوف الشمس والقمر؛ متى يكون؟ وفي أي وقت يحدث من الليل والنهار؟ ومقدار ما يكسف من كل واحد منهما، ووقت الانجلاء، وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه، ولا يستدل به على أمر من الأمور، وإنما الكسوف شيء قدره الله سبحانه بمسير الشمس والقمر، فيكون باجتماعهما أو تقابلهما، وليس على من لم يعلم وقت الكسوف حين يكون من عيب ولا نقص، وإنما يكون العيب في الجهل بما تعلمه العرب من أمر النجوم الذي تقدم ذكرنا له، فإن استزله الشيطان، وأطمعه في القضاء والأحكام، واعتقد في الكسوف إنه لموت أحد أو حياته، أو حلول حادثة ووقوع جائحة: فَقَدَ عقله الشيطان بالغرور، وقطع أسبابه من الدين، لأن الله تعالى استأثر بالغيب دون أنبيائه وملائكته، إلا ما أطلعهم عليه .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه، وقد ذكر طرفه الأول ابن قتيبة في الأنواء (ص ١٤) استدلالاً به على الضرب المباح من علم النجوم.

<sup>(</sup>٢) الكلام للمصنف رحمه الله.

ينكسفان لموت أحد وV لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة $V^{(1)}$ .

وأخرج عن [ثعلبة بن] حباد العبدي \_ من أهل البصرة \_ قال: شهدت خطبة لسمرة بن جندب، فذكر حديثاً عن رسول الله على أنه قال: «أما بعد، فإنَّ ناساً يزعمون أن كسوف الشمس وكسوف هذا القمر، وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها هي آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة» (٣).

قال الشيخ: إن سأل سائل عن حديث عائشة قالت: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فأراني القمر، فقال: «استعيذي بالله من شر هذا، فإنه الغاسق إذا وقب» (٤٠). وفي رواية عنها: أخذ بيدي ثم نظر إلى القمر، فقال: «يا عائشة تعوّذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح.

وقد جاء هذا الحديث بلفظ الباب أو نحوه من رواية أبو بكرة، والمغيرة، وابن عباس، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو مسعود، وكلها في صحيح البخاري، زاد الحافظ في الفتح (٢/ ٥٤٥) فقال: «وفي الباب مما لم يذكره - أي البخاري: عن جابر عند مسلم، وعن عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير، وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره، وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره، فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة، وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي على قاله، فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد» اه.

ولم يذكر عائشة وروايتها عند مالك وأحمد والشيخان.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وكذا حُرفت (العبدي) إلى (العبدري)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٦)، بقصة طويلة جداً، والإسناد ضعيف لجهالة ثعلبة بن عباد العبدي على الصحيح، لا كما قال الحافظ في التقريب إنه (مقبول)، وعموماً الشاهد الذي ذكره المصنف هما قد صح من روايات أخرى، وانظر ما قاله الحافظ في حاشية حديث ابن مسعود السابق.

<sup>(</sup>٤) و(٥) الحديث في أقل أحواله حسناً، إن لم يكن صحيح لغيره.

أخرجه الترمذي في السنن، كتاب التفسير، باب ومن سورة المعوذتين (٥/ ٤٢٢)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا رفع رأسه إلى \_

وإنما سمّي القمر غاسقاً لأنه يكسف، فيغسق، أي يسود ويظلم. والغسق: الظلمة.

ووقوبه: دخوله، إما في حال الكسوف وإما في شيء يستره ويكسف نوره، فكأنه قال: تعوّذي بالله من شرّه في تلك الحال. لأن أهل الفساد

السماء (٦/ ٨٣، ٨٤)، ولم أجده في كتاب التفسير كما قال ابن كثير، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٦١، ٢٠٦، ٢٣٧)، والطيالسي في المسند (ص ٢٠٨)، وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٠٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٣١٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤٠ ١٥٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٢٤٢)، وابن المستدرك (٢/ ٣٥٠)، وابن السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢١٨) وعزاه لابن جرير في تفسيره (٣٥ / ٣٥٧)، زاد السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٧١٨) وعزاه لابن المنذر وابن مردويه في تفسيرهما، كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمٰن العامري والمنذر بن أبي المنذر كلاهما عن أبي سلمة عن عائشة، بألفاظ مختلفة متقاربة المعنى المقصود.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وقال ابن حجر في الفتح: إسناد حسن (٨/ ٧٤١).

والحديث في إسناده الحارث بن عبد الرحمٰن، خال ابن أبي ذئب: (صدوق) كما قال الحافظ في التقريب.

ولذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٧٢) عن الحديث: «ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمٰن هذا. . . وهو صدوق كما في التقريب . . . » ثم ذكر متابعة المنذر بن أبي المنذر وهو مقبول كما في التقريب ، وصحح به الحديث ، فكأن الشيخ حفظه الله يرى أن حديث «المقبول» حسن لذاته ، سواء توبع أم لم يتابع ، وبه مع رواية الحارث بن عبد الرحمٰن التي هي في درجة الحسن لذاته صحح الحديث لطرقه .

وهناك دراسة ترى بأن حديث «المقبول» عند الحافظ في درجة الحسن لذاته، انظر منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها، للدكتور وليد حسن العاني (ص ٥٢-٧٩).

والحافظ في الفتح قال: إسناد حسن، ولم يقل: حديث حسن، فكأنه وقف على إحدى الوجهين، بل جزماً، لأنه صدّر عزو الحديث للترمذي والحاكم، وكلاهما يرويان الحديث من طريق الحارث بن عبد الرحمن به فقط، ولم يذكرا الوجه الآخر من رواية المنذر، ولذا اقتصر الحافظ على ما أمامه من السند فقال: إسناد حسن. ولو وقف على الوجه الآخر لما بُعد أن يحكم عليه بما حكم به الألباني، والله أعلم.

ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها مما لا يقدرون عليه في حال الضياء، فيقدمون على العظائم ويجترؤون على انتهاك المحارم، فأضاف النبي على فعل أهل الفساد في تلك الحال إلى القمر، لأن سبب ذلك الفعل كسوفه كما يسمّى الشيء باسم غيره إذا كان سبباً له والله أعلم.

ولو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علماً صحيحاً لم يجز لنا استعماله، لأن شريعتنا قد أحظرته، ونهت عنه، فلا يجوز لمسلم الدخول فيه، وكيف يجوز استعمال ذلك؟ وقد حظّر علينا النبي على ما دونه من تعليق الخرز، والحلق للمنفعة بها.

وأخرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي على رأى في عضد رجل حلقة من صفر، فقال: «ما هذا؟» فقال: من الواهنة، قال: «انبذها عنك، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، لو مت وهي عليك وكلت إليها»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الطب (۲/۱۱۷)، وأحمد في المسند (٤/ ٤٤٥)، والبزار في المسند (٩/ ٣٣)، وابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (ص ٣٣٨)، وإتحاف المهرة لابن حجر (١٦/ ١٦)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٧٢)، كلهم من طرق عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين به بألفاظ متقاربة، وفيه مبارك يدلس ويسوي مع كونه صدوقاً، ومع ذلك وصف البوصيري إسناد ابن ماجه بأنه حسن، ثم ذكر المتابعة التالية، انظر مصباح الزجاجة (٣/ ١٤٠).

وتابع مبارك: أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عن الحسن به أخرجه: الحاكم في المستدرك، كتاب الطب (٢١٦/٤)، وصححه، ووافقه الذهبي، وابن حبان كما في الموارد (ص ٣٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٠)، وأبو يعلى في المسند، وهذه المتابعة قال عنها المنذري في الترغيب والترهيب إنها جيدة، مع أن أبو عامر الخزاز صدوق كثير الخطأ كما في التقريب.

وهناك متابعة ثالثة، أخرجها البزار في المسند (٩/ ٣١ـ ٣٢) من طريق يونس بن عبيد العبدي الثقة عن الحسن البصري به ولكن إسناد البزار ضعيف.

وعليه، فإن هذه الطرق يشدُّ بعضها بعضاً للاحتجاج، لولا الخلاف في سماع الحسن البصري من عمران بن حصين حيث ينفي سماعه من عمران ابن المديني وغيره، وذكر المنذري أن الحاكم قال: «وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه»، وخروجاً من هذا الخلاف، فإن رواية الإمام أحمد في مسنده، فيها التصريح بسماع الحسن البصري من

وأخرج عن أبي قلابة قال: قطع رسول الله ﷺ التميمة (١) من قلادة الصبي، قال: وهو الشيء يحرز في عنق الصبي من العين، وقطعها من عنق الفضل بن عباس رضي الله عنهما (٢).

قال الشيخ: فقد ورد هذا التغليظ في تعليق حلقة ونحوها، فكيف في خدمة كوكب وطاعة منجم.

فإن قيل: ما معنى قول النبي ﷺ عند هبوب بعض الرياح: هبَّت لموت عظيم من عظماء المنافقين؟ .

وهو ما أخرجه الشيخ عن رافع بن خديج قال: "رحنا أن من المريسيع قبل الزوال، كان الجهد بنا يومنا وليلتنا» وساق الحديث إلى أن قال: "وسرح الناس ظهرهم فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها وسألوا عنها رسول الله على فقال: "لموت منافق عظيم النفاق بالمدينة، فلذلك عصفت الريح» (3).

ت عمران؛ على الأقل في حديثنا هذا حديث الباب حيث قال الحسن: «أخبرني عمران...»، قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد (ص ١٢٧): «رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب» اهروعليه يكون الحديث في درجة الحسن لغيره.

التميمة: مفرد تمائم، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين
 في زعمهم، فأبطله الإسلام، وانظر تيسير العزيز الحميد (ص ١٣٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه معمر بن راشد الأزدي في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق (۲۰۸/۱۱) من طريق شيخه أيوب السختياني عن أبي قلابة. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وهناك أحاديث وآثار في معنى هذا كثير تجدها عند: تيسير العزيز الحميد (ص ١٣٢-١٤٢)، وانظر المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطب، باب في تعليق التمائم (٥/٣٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من رواية رافع بن خديج، وهبوب الريح في هذه الغزوة مذكورة عند أهل السير كالواقدي، وموسى بن عقبة، وابن هشام، وعند أصحاب دلائل النبوة كالبيهقي وأبو نعيم، ويعضدها رواية جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم (٢٧٨٢). إلا أنه لم يصرّح بأن ذلك حدث في غزوة =

فالجواب: إنه يجوز أن يكون الله تعالى عرّف نبيه ﷺ أنه إذا هبّت ريح في يوم كذا فاعلم أني أُميت فلاناً، وكفيتك أمره، فيكون قول النبي ﷺ هذا لما تقدم من إخبار الله تعالى إيّاه ذلك.

فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الله قد وضع على النجوم علامات ودلالات أنها إذا نزلت بعض البروج دلّت على كذا.

قلنا: لا يُنكر هذا لو أخبرنا الله تعالى بذلك ورسوله على فأما ما لم يأت الخبر بذلك، فإنّا لا نجوّزه ولا نجوّز إلاً ما جوّزته الشريعة، أو اجتمعت الأمة على تجويزه.

\* \* \*

المريسيع (بني المصطلق)، وإنما في سفر للنبي ﷺ، ولا خلاف؛ فما أطلقه جابر هنا قيده وحدده أصحاب السير، وجابر ممن حضر هذه الغزوة، أضف إلى أنه إذا تمعنت فيما ساقه البيهقي في دلائل النبوة من رواية موسى بن عقبة في هذه الحادثة يدلك على أن لفظ هبوب الريح في هذه الغزوة من لفظ جابر نفسه.

ويضاف هنا أيضاً إلى أنَّ الواقدي زاد في ذكر اسم هذا المنافق الذي هبّت الريح عند موته وهو زيد بن رفاعة بن التابوت كما في مطبوع دلائل النبوة للبيهقي، وفي سيرة ابن هشام، والبداية والنهاية لابن كثير بتقديم «رفاعة» على «زيد». وصدر البيهقي مقولة الواقدي بـ«زعم» وهي صيغة تضعيف، والواقدي معلوم حاله. انظر: مغازي الواقدي الرواقدي معرم عليم عليم (١٥٨ ٤٣٠)، دلائل النبوة للبيهقي (١٥ ٩٥- ١٢)، دلائل النبوة لأبي نعيم (ص ٤٤٨)، البداية والنهاية (١٥٨ /١٥).

## ذكر الأحاديث المأثورة في النهي عن النظر في أحكام النجوم

وأخرج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تسألوا عن النجوم، ولا تفسروا القرآن برأيكم، ولا تسبّوا أحداً من أصحابي، فإن ذلك الإيمان المحض»(١).

وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله ﷺ عن النظر في النجوم، وأمرني بإسباغ الطهور(٢).

وبطريق أخرى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا على أسبغ الوضوء،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند غير المصنف.

وقًد عزاه السيوطي للخطيب فقط. انظر الدر المنثور (٢/ ٢٤) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في المتفق والمفترق (٢/ ٩١١).

وكذا أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٥٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٩٩٥)، وزاد السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٦٤) وعزاه لابن مردويه، كلهم من طريق الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه عن علي بلفظ الباب، غير أن لفظ الحديث عند العقيلي بزيادة النهي عن نزي الحمر عن الخيل والمذكور في الحديث الآتي من حديث على أيضاً.

وسند الحديث هنا ضعيف فالربيع بن حبيب الكوفي قد ضُغف وهناك من أنكر حديثه، وهناك من وثقه، وهناك من علّق تضعيفه بروايته عن نوفل بن عبد الملك وهو يروي عنه هنا، ونوفل بن عبد الملك بن المغيرة الهاشمي كذلك ضعيف، وقال أبو حاتم: مجهول. وعموماً قد ذكر العقيلي فيما يهمّنا هنا من الشاهد وهو النهي عن النظر في النجوم بأن الغالب على رواياتها اللين. وأرى أن هذا الشاهد: النهي عن النظر في النجوم، يتقوى للاحتجاج به للشواهد التي سوف تأتي.

وإن شقَّ عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز $^{(1)}$  الحمير على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم $^{(7)}$ .

وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النظر في النجوم» (٣).

(١) هكذا في الأصل، وكذا في مسند الإمام أحمد.

وفي إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر: «تنزي»، وكذا في العلل للدارقطني (١١٧)، والنهاية لابن الأثير، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٥٠).

والمعنى أي: نحملها عليها للنسل، وللخطابي شرح أوضح فانظره في النهاية (٥/ ٤٤).

(۲) الحديث بلفظ الباب بتمامه أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند من طريق شيخه محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا هارون بن مسلم، ثنا القاسم بن عبد الرحمٰن، عن محمد بن علي عن أبيه علي وهو زين العابدين عن علي بن أبي طالب. انظر المسند (۱/ ۷۸)، وإتحاف المهرة (۱۱/ ۵۷۸).

والحديث ضعيف جداً لعلَّتين:

أ-ضعف القاسم بن عبد الرحمن ولعله الأنصاري للاشتباه هل هما اثنين أم واحد، ورجح الحافظ أنهما واحد، وهو ضعيف جداً كما قال ابن معين، بل قال: «ليس يسوى شيئاً»، وكذا ضعفه أبو حاتم وأنه حدث بحديثين باطلين، وذكره ابن عدي في كامله. انظر لسان الميزان (٥/ ٥٠١)، والكامل (٣٦/٦).

ب ـ للانقطاع حيث إن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، لم يسمع من جدّه كما صرّح بذلك أبو زرعة الرازي لأنه لم يدركه أصلاً.

انظر: تَحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص ٢٣٤)، وإتحاف المهرة (١١/ ٥٧٦).

(٣) كما ترى عزيزي القارىء، هكذا أورد الذي اختصر الأسانيد سياق الحديث مكرراً ثلاث مرات، وهو يريد أن يلفت النظر إلى تنوّع أسانيد الحافظ الخطيب إلى الصحابي أبي هريرة لهذا الحديث، وكان الأولَى أن يشير في أول الأمر بإخراج الخطيب بأسانيد مختلفة أو شتّى عن أبي هريرة هذا الحديث، ولا يكرر لفظ الحديث إلا لزيادة، أو لفظ مختلف.

والحديث أخرجه المصنف في تاريخ بغداد (٦/ ١٣٣\_ ١٣٤)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٧٨) كلاهما من طريق عقبة بن عبد الله الأصم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي = وأخرج بطريق آخر عنه رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن النظر في النجوم»(١١).

وأخرج عنه رضي الله عنه بطرق شتّى أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النظر في النجوم»(٢).

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نهى النبي ﷺ عن النظر في النجوم».

وأخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا ذُكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذُكر القدر فأمسكوا، وإذا ذُكرت النجوم فأمسكوا»(٣).

وأخرج بطرق أخرى عنه مثله.

أخرجه من حديث ابن مسعود:

الطبراني في الكبير، كما ذكر العراقي، وأبو نعيم في الحلية (١٠٨/٤)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، كما ذكره الألباني عنه، وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠/ ١٥٥)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٩٠)، كلهم من طريقين عن ابن مسعود ولكنها ضعيفة، صرّح بذلك العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ١٠٢٩- ١٠٣٠)، وذكره السخاوي في فتح المغيث (٣/ ٢٦٩- ٢٧٠) وعزاه للمصنف في كتابه هذا وقال: (لا يصح)، وكذا الالباني إلا أنه ذكره في السلسلة الصحيحة لشواهده فقال: «روي من حديث ابن مسعود، وثوبان، وابن عمر، وطاوس مرسلاً، وكلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضاً». انظر الصحيحة (رقم ٣٤).

<sup>=</sup> هريرة. وفيه عقبة بن عبد الله الأصم ضعيف وربما دلس، قاله الحافظ في التقريب (٤٦٧٦).

وقال ابن عدي عقب الحديث: وهذا لا يعرف إلا بعقبة عن عطاء. والحديث ذكره السيوطي في الدر (٣/ ٦٤)، وعزاه للمصنف هنا، وابن مردويه والمرهبي.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من حديث عائشة .والسيوطي في الدرر (٣/ ٢٥) لم يعزوه إلا للمصنف فقط .

<sup>(</sup>٣) حسن لشواهده.

وعن الأعمش مثله سواء.

قال الشيخ رحمه الله: أراد على الإمساك عن النجوم: الكفّ عما يقول المنجّمون فيها من أنها فاعلة مدبرة، وأنها تُسعد وتنحس، وأنَّ ما يكون في العالم من حادث فهو بحركات النجوم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالإمساك عن هذا القول، وأن يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ويُعرف بالشمس والقمر عدد السنين والحساب، وإنَّ فيها دلالة على قدرة الله وحكمته.

إن قيل: كيف أضاف النبي ﷺ علم النجوم إلى السحر؟.

فالجواب: لأنهما وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعاً واحداً، إذ النجوم لا فعل لها في خير ولا شر، وإنما الله تعالى الفاعل عند حركتها، وكذلك السحر. قال الله تعالى في قصة الملكين مع من أخذ السحر عنهما: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنْ أَمَرَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَادٍ

(١) صحيح.

أخرجه أحمد في المسند (٢٢٧/١، ٣١١)، وأبو داود في السنن، كتاب الطب، باب في النجوم (٤/ ٢٢٦)، وابن ماجه في السنن، كتاب الأدب، باب تعلم النجوم، حديث رقم (٣٧٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٤١)، والحربي في غريب الحديث (٣/ ٣٧٦)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٧٩٢)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٢٨٧)، زاد السيوطي وعزاه لابن مردويه، وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٢٦). كلهم من طريق أبو مالك عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس.

وصحح إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار (٢/ ١٠٢٩)، وأحمد شاكر كما في تحقيقه للمسند رقم (٢٠٠٠)، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (٧٩٣). ثم رأيت السبكي صححه في معيد النعم ومبيد النقم (ص ١١٦).

إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٠٢] .

فأعلمنا أنَّ ذلك إذا وقع عن فعل واحد منهما فليس بواقع إلا بإذن الله، أي بإرادة الله عز وجل.

وأخرج عن عبد الله بن عوف بن الأحمر (۱): أنَّ مسافر بن عوف (۲) قال لعلي رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة، وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار، قال علي رضي الله عنه: ولِمَ؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت، وأصبت ما طلبت، فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد على منجم ولا لنا من بعده، هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبت علمت، قال: من صدقك بهذا القول كذّب القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى عَلَمُ السَّاعَةِ وُيُنِزِّكُ المَّنَّ وَيَعَمَّ مَا فِي الْأَرْحَارِ ﴾ [لقنان: الآبة ٢٤] الآية، ما كان محمد على يدعي علم ما ادعيت علمه، تزعم أنك تهدي إلى الساعة التي يصيب السوء من سار فيها، قال: نعم، قال: من صدقك بهذا القول استغنى عن الله في صرف المكروه عنه، وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الحمد دون عن الله في صرف المكروه عنه، وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه، لأنك أنت ـ بزعمك ـ هديته إلى الساعة التي تنجي من السوء، فمن صدقك بهذا القول لم آمن أن يكون كمن اتخذ دون الله نذاً، أو ضداً، اللهم صدقك بهذا القول م آمن أن يكون كمن اتخذ دون الله نذاً، أو ضداً، اللهم المن إلا طائرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك.

نكذبك ونخالفك، ونسير في الساعة التي تنهانا عنها، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إياكم وتعليم النجوم، إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، إنما المنجم كالكافر، والكافر في النار، والمنجم كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدتك الحبس ما بقيت وبقيت، ولأحرمنك العطاء ما

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

كان لي سلطان، ثم سار في الساعة التي نهاه عنها، فلقي أهل النهروان فقتلهم، ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا وظهرنا، لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجّم، ما كان لمحمد على منجم، ولا لنا من بعده، فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر، وسائر البلدان، أيها الناس توكلوا على الله تعالى، وثقوا به، فإنه يكفي ممن سواه (١).

وأخرج عن أبي لهيعة أن الربيع بن سبرة الجهني حدثه قال: لما غزا عمر رضي الله عنه، وأراد الخروج إلى الشام، خرجت معه، فلما أردنا أن ندلج نظرت فإذا القمر في الدبران، فأردت أن أذكر لعمر ذلك، فعرفت أنه يكره ذكر النجوم، فقلت له: يا أبا حفص انظر إلى القمر ما أحسن استواءه الليلة، فنظر فإذا هو في الدبران، قال: قد عرفت ما تريد يا ابن سبرة، تقول إن القمر بالدبران، وإنا والله ما نخرج بالشمس ولا بالقمر؛ ولكن نخرج بالله الواحد القهار (٢).

<sup>(</sup>١) في إسناد من لم أهتد لترجمته وهما عبد الله بن عوف الأحمر، والمنجم مسافر بن عوف أضف إلى الاختلاف في إسناد القصة، فقد:

<sup>-</sup> أخرج القصة بلفظ الباب، الحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي (ص ١٧٠)، كتاب الطب، باب ما جاء في النظر في النجوم، من طريق عبد الرحمٰن بن محمد المحاربي: ثنا عمر بن حسان، عن يوسف بن زيد، عن عبد الله بن عوف الأحمر به؛ مثله.

<sup>-</sup> وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٢٣٠ ـ ١٢٣١) بنحو قصة الباب لا بلفظها تماماً من طريق عبد الرحمٰن بن محمد المحاربي، عن عمر بن حسان قال: كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه منجم، فلما أراد أن يسير إلى النهروان... الخ.

فظهر الاختلاف على عمر بن حسان كما ترى، أضف إلى عدم وقوفي على ترجمته إلا ما وقفت على على ترجمته الا ما وقفت عليه عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٠٥/١)، على راوي يُدعى عمر بن حسان البرجمي، وفي المطبوع بياض عند ذكر شيوخه، أو من روى عنه، وكذا إن كان لأبي حاتم كلام عليه، وعليه لست أدري أهو المقصود أم لا؟.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

ولم أجد في كتب الأطراف والمسانيد رواية للربيع، أو أبيه عن عمر شيئًا.

وكذا لم أجد في تهذيب الكمال للمزي ذِكْرٌ لهما ضمن الرواة عن عمر بن الخطاب.

قال الشيخ: كذا كان هذا الحديث في أصل الحيري، وليس بمستقيم عند سماع الربيع بن سبرة عن عمر رضي الله عنه، ولعل الربيع رواه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه، والله أعلم.

وأخرج عن قتادة [في]<sup>(١)</sup> قوله تعالى: ﴿وَأَنْهَٰزُا وَسُبُلاً﴾ [النّحل: الآية ١٥]، قال: طرقاً ﴿وَعَلَامَاتِ﴾ [النحل: الآية ١٦] .

قال: هي النجوم، قال: إنَّ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم لللاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها نهتدي بها، وجعلها رجوماً للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه، وقال رأيه، وأضاع نصيبه (٢) وتكلف ما لا علم له به، وإن أناساً جَهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا والقصير، والأحمر والأبيض، والحسن والذميم. قال: وما علم هذا النجم، وهذه الدابة، وهذا الطير بشيء من الغيب، وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ولعمري لو أن أجداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله تعالى بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، فأكل منها رغداً حيث شاء، ونهاه عن شجرة واحدة، فما زال به البلاء حتى وقع بما نُهي عنه، ولو كان أحد

<sup>=</sup> فلعل هذا مما تفرّد به المصنف هنا وبإسناد ضعيف لوجود ابن لهيعة كما هو مذكور أعلاه في السند.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٩٥) عن الداودي تعليقه على قول قتادة، فقال: «قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله: «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر» اهد. أي أنه يرى تساهل قتادة في الحكم على من تعاطى علم النجوم في غير ثلاث خصال الجائزة وكان عليه الحكم بالكفر في رأيه.

ولكن الحافظ قد ردّ عليه مباشرة بقوله: «ولم يتعين الكفّر في حق من قال ذلك، وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها، وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا»

يعلم الغيب لعلمه الجن حين مات نبي الله سليمان عليه السلام، فلبث الجن يعملون له حولاً في أشدِّ العذاب وأشد الهوان لا يشعرون بموته ﴿مَا دَلَمْمُ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاْتِنَهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ نَبَيْنَتِ ٱلْجِنُّ﴾ [سَبَإ: الآية ١٤] وهي في مصحف عبد الله: تبينت الأنس أنَّ الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، قال: قد كانت تقول قبل ذلك: إنَّا نعلم، فابتلاهم الله تعالى، وجعل موت سليمان للجن والإنس عبرة (١).

وأخرج عن الأصمعي عن مبارك، قال: قال رجل للحسن: طلع سهيل، وبَرَد الليل، فتكره ذلك؟ فقال (٢): إنك ممن تُراعي سهيلاً؛ إنَّ سهيلاً لا يأتي ببرد، ولا ينصرف بحرّ<sup>(٣)</sup>.

وربما أشكل على بعض الناس الحديث الذي أخبرنا عن علي بن أبي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه (٦/ ٢٩٥ مع الفتح) تعليقاً، وذكر طرفه الأول فقط. وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤/ ٩١) مختصرًا. وأبو الشيخ في العظمة (١٢٢٦/٤) بلفظ الباب.

كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، ورجال أبي الشيخ ثقات. وحفظ لنا الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (٣/ ٤٨٩) بروايته للأثر بإسناده من طريق مصنفنا الخطيب البغدادي حيث يرويه من طريق شيخه أبو بكر الحيري، ثنا محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا يونس بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة. وتابعه في روايته من طريق شيبان: عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق والفتح حيث يرويه من طريق شيخه يونس بن محمد عن شيبان به.

ويونس هو ابن محمد المؤدب، ثقة كما في التقريب.

وشيبان هو ابن عبد الرحمٰن النحوي، ثقة أيضاً.

فالإسناد صحيح إلى قتادة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقال». أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٢١٥) من طريق شيخه أبو يعلى، حدثنا هدبة، حدثنا أبو هلال قال: ذُكر عند الحسن حَرُّ سُهيل وبرده... الخ وزاده في آخره: «ولكنه قضاء الله وأمره».

وفي إسناده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم، صدوق فيه لين، كما في التقريب .(097.)

علي البصري، وأبو الحسين محمد بن محمد (١) النرسي، وأبو عبد الله الحسين بن محمد النصيبي، قالوا: ثنا أبو القاسم موسى بن عيسى السراج، قال: ثنا عبد الله بن سليمان (٢)، قال: ثنا علي بن خشرم (٣)، قال: الفضل بن موسى، عن الوليد بن جميع، قال: سأل رجلاً عكرمة عن حساب النجوم، وجعل الرجل يتحرج أن يخبره، قال عكرمة: سمعت ابن عباس يقول: علم عَجَز الناس عنه وددت أن علمته (٤).

قال الشيخ: والذي سأله عكرمة عنه؛ إنما كان من الضرب الأول الذي كانت العرب تختص به، فظنَّ الرجل أنه محظور لما سمع التغليظ الوارد في علم النجوم، وحسب أنه على العموم، يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من رواية ابن عباس عن النبي على في التغليظ على من اقتبس علماً من النجوم (٥٠).

ويوضحه أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن قوماً ينظرون في النجوم ويحسبون أبا جاد، وما أرى للذين يفعلون ذلك من خلاق<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي تاريخ بغداد (١/ ٣٥٦): «محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن حسنون النرسي أبو الحسين»، فإما نُسب في الأصل إلى جده، أو حصل تحريف.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي داود صاحب السنن، حافظ، ثقة صاحب تصانيف، ت سنة ٣١٠هـ.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحشم»، وهو تحريف والصواب ما أثبتناه.

إسناد حسن.
 لأجل الوليد بن عبد الله بن جميع فإنه صدوق. والأثر في الدر (٣/ ٦٤) معزواً إلى
 المصنف فقط.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطب، باب في تعليم النجوم ما قالوا فيها (٥/ ٢٤١)، وعبد الرزاق في المصنف، باب الشهادة وغيرها (٢٦/١١)، كلاهما من طريقين يلتقيان عند ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.

وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٧٩٣/). وعليه فالمحفوظ وقفه من قول ابن عباس، لأنه جاء بنحو يرفعه ابن عباس، أخرجه الطبراني كما في المجمع (٥/)، بسند فيه خالد بن يزيد العمري الكذاب، قاله الهيثمي.

وأخرج عن ميمون بن مهران قال لابن عباس: أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله، وإياك وعلم النجوم، فإنه يدعو إلى الكهانة، وإياك (١) أن تذكر أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ إلا بخير، فيكبّك الله على وجهك في جهنم، فإن الله تعالى أظهر بهم هذا الدين، وإياك والكلام في القدر، فإنه ما تكلم فيه اثنان إلا أثِما أو أثم أحدهما(٢).

قال الشيخ: فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، إنَّ علم النجوم شعبة من السحر<sup>(٣)</sup>.

وقال هو (٤): إنه يدعو إلى الكهانة.

وكلا الأمرين؛ أعني السحر والنجوم، عظيم أمرهما فظيع شأنهما، والكهانة من علوم الجاهلية، وكانت الشياطين تسترق السمع، فتلقيه إلى أوليائها من الكهنة، فأبطلها الله تعالى بالإسلام، وحرس السماوات بالنجوم والشهب، ومنع الشياطين من استراق السمع.

وأخرج عن عبد الله بن مسعود [قال] (٥): من أتى كاهناً أو ساحراً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ (٦).

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل عنوان هو: «مطلب التحريض على حب الصحابة». قد استنبطه ناسخ الكتاب ومهذبه من الأثر كما هو واضح.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر (٣/ ٢٥) وعزاه للمصنف فقط، وجاء بنحوه مختصراً من قول ميمون نفسه مما يدل على أخذه بوصية ابن عباس وتبليغها للناس، فقد أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٧٩٤) بإسناد صحيح عن ميمون قال: «ثلاثة ارفضوهن: لا تنازعوا أهل القدر، ولا تقولوا لأصحاب نبيكم ﷺ إلا خيراً، ولا تنظروا في النجوم».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أي ابن عباس كما في وصيته لميمون التي مرت قريباً. ثم رأيت السيوطي عزى للمرهبي من طريق مكحول عن ابن عباس قال: «لا تعلّم النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة».

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) صحيح.

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قيل: يا رسول الله، الكهان قد كانوا يحدّثون بشيء فيكون حقاً، قال: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيّ، فيقذفها في أُذن وليّه، فيزيد فيها أكثر من ماثة كذبة»(١).

قال الشيخ: إنما تدخل الشُّبه على الناس في أمر المنجمين من قبيل أنهم يرون المنجم يصيب في مسألة تقع بين أمرين، كالجنين الذي لا يخلو من أن يكون ذكراً أو أنثى، أو المريض الذي لا يخلو من أن يصح أو يموت،

أخرجه أبو يعلى في المسند (٥٤٠٨)، والبزار في المسند (٥/ ٢٥٦)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٣٦)، وابن مردويه كما في انتقائه على «أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» (ص ١٧٥- ١٧٦)، كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود مثله.

قال الهيثمي في المجمع (١١٨/٥): «رواه البزّار، ورجاله رجال الصحيح، خلا هبيرة بن يريم، وهو ثقة».

وجود إسناده المنذري في الترغيب (٤/ ٣٦)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣١).

وجاء في رواية البيهقي رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، وهو يروي عنه قبل اختلاطه.

وجاء الأثر من طريق آخر من رواية قتادة عن ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۱۰/۱۱)، وهو منقطع.

وأخرجه الطبراني (٩٣/١٠)، والبزار في المسند (٥/ ٣١٥)، من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله به ووثق رجاله المنذري، والهيثمي في المجمع (٥/ ١١٨).

واختلف في رفعه ووقفه من رواية أبي إسحاق السبيعي فقط، وصوّب وقفه وقال إنه هو الصحيح: الدارقطني في العلل (٥/ ٢٨١\_ ٢٨٢) و (٥/ ٣٢٨ـ ٣٢٩)، ولكن ما قاله لا يقال بالرأي.

<sup>(</sup>١) صحيح.

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التوحيد (١٣/ ٥٣٥ مع الفتح)، وكتاب الطب (٢١/ ٢١٦)، وكتاب الأدب (١٠/ ٥٩٥).

ومسلم في الصحيح، كتاب الطب، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (٢٢٢٨)، وغيرهما.

والغائب الذي لا يخلو من أن يقيم بمكان أن يؤب، ومن شأن الناس أن يحفظوا الصواب للعجب به، والشغف، ويتناسون الخطأ، لأنه الأصل الذي يعرفونه، والأمر الذي لا ينكرونه، ومن ذا الذي يتحدث بأنه سأل المنجم فأخطأ، وإنما التحدث بأنه سأله فأصاب.

والصواب في المسألة إذا كانت بين أمرين قد يقع أحياناً للمعتوه والطفل فضلاً عن المتلطف الرفيق.

وإن وجد لمن يدّعي الأحكام إصابة في شيء، فخطأه أضعافه، ولا تبلغ إصابته عشر معشاره، وتكون الإصابة اتفاقاً كما يظن الظان المنافي للعلم المقارن للجهل الشيء، فيكون على ظنه، ويخطىء فيما هو معلوم أكثر عمره، ولا يقال إن هذه إصابة يعوّل عليها، ولا يرجع إليها، بل إذا تكررت منه الإصابة في قوله، وكثر الصدق في لفظه، والصحة في حكمه، ولم يخرم منه إلا الأقل، حينتذ سُلمت له هذه الفضيلة، وشُهد له بهذه المعجزة.

ولا فرق بين المنجّم والكاهن، إذ كل واحد منهما يدّعي الإخبار بالغيوب، وكيف يُسلّم للمنجمين ما يدّعونه وأحدهم على التحقيق ما يعرف ما حدث في منزله، ولا يُصلح أهله وولده، بل لا يعرف ما يصلحه في نفسه، ويؤثر عنه أن يخبر بالغيب الذي لم يؤته الله أحداً، ولم يستودعه بشراً لرسول يرتضيه أو نبي يصطفيه.

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي ﷺ مرَّ بنساء من الأنصار في عرس لهنَّ وهُنَّ يغنين:

وأهدى لها كبشاً (۱) تُبَحبَحُ (۲) في المربد وأهدى لها كبشاً (۱۱) تُبَحبَحُ في النادي ويعلم ما في غدِ فقال رسول الله على «لا يعلم ما في غدِ إلا الله تعالى» (٥).

وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله عز وجل»(٢).

قال (٧): وقد نطق القِرآن بمثل ما تضمنه هذا الحديث، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ﴾ [لقمَان: الآية ٣٤] الآية.

ولم يذكر الله تعالى أنَّ عنده علم هذه الأشياء وفي خلقه من يعلمها

<sup>(</sup>١) جمع كبش، وهو الذَّكر من الغنم إذا أثنى أو خرجت رباعيته.

<sup>(</sup>٢) أي متمكنة في موضع حبسها وهو المربد، وهكذا جاء ضبط الكلمة في النهاية لابن الأثير (٩٨/١) وكذا الطبراني في معجمه الأوسط والصغير، وفي الفتح ومجمع الزوائد: (تنحنح)، وعند الحاكم في المستدرك: (ينحنحن) وكل ذلك خطأ منشأه تحريف من الطباعة أو ما شابه، ولعل الشيخ الألباني في آداب الزفاف تنبّه لذلك عند اعتماده على لفظ الحاكم فصوّب الكلمة إلى: (يبحبحن) وهو الموافق للفظ الباب.

<sup>(</sup>٣) في بعض المصادر: (وحِبك) والمعنى مقارب فالزوج محبوب زوجته.

<sup>(</sup>٤) وقَع خطأ مطبعي في الفتح والمجمع حيث حُرفت الكلمة إلى: (البادي).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن (٧/ ٢٨٩) والطبراني في معجميه الصغير (١/ ٢١٤) والأوسط (٤/ ٢٤١).

قال الهيثمي في المجمع (٢٩٠/٤): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح».

وعزاه الحافظ في الفتح (٩/ ٢٠٣) للطبراني في الأوسط وحسّن إسناده. وأورده المحدث الألباني في آداب الزفاف (ص ١٨١\_ ١٨٢) محتجاً به.

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري في عدة مواضع، انظر في الفتح (٢/ ٥٢٤) و (٨/ ٣٧٥) و (٣١/ ١٣١).
 وأحمد في المسند.

<sup>(</sup>٧) أي المصنف رحمه الله.

كعلمه، ولو كان في خلقه من يعلمها كعلمه ما كان لوصفه نفسه بالعلم بها موقع يختص بالتسليم إليه؛ لمشاركة خلقه فيها، ولا إفادة للمتصفح قراءتها، وإذا اشترك الخالق والمخلوق في شيء فكيف يتبين القادر منهما، والعاجز فيهما، وعلى أوضاع المنجمين وهم قد شاركوا رب العالمين تبارك وتعالى في علم هذه الأمور، لأن منهم من يخبر أنَّ طوفان نار يكون في آخر الزمان في وقت بعينه يحده؛ يأتي على الخلق ينشر له الكواكب، فالمظهر المتمسك بالشرع منهم يقول: إنه القيامة التي ذكرها الله تعالى.

ويتكلمون أيضاً في الغيث في تحاويل السنين، ويحكمون على الجنين في بطن أمه من مطالع يؤخذ للوقت، أو كان أخذ لسقوط النطفة، فيقولون ذكر هو أو أنثى، ومتى تلقيه أمه، ويتحققون بحكمهم مدة عمره، وما يكون حرفته، وأي شيء يصير إليه من كسبه، وأين يكون منيته، ولو صح أن أقوال المنجمين في القطع على الآجال صحيحة غير سقيمة، وفي الأرزاق والاكتساب صادقة غير كاذبة، لاحترس العباد من مالكهم، وجازت عليه حيلهم، وأفسد إرادته مكرهم.

وما أحسن ما قال عبد الله بن المعتز بالله(١) في ذلك.

فأخرج الشيخ بسنده عنه أنه قال: إنَّ أحكام النجوم يصلح تعاطي علمها لذي عقل ولا دين، لأنه لا سبيل إلى اتصال الصواب فيها، والذي يشبه الصواب فإنما يتهيأ بالاتفاق، وكيف العاقل من نفسه بأن يكذب مرة ويصدق أخرى، وإنما عمر الإنسان كالبضاعة التي لا ينبغي أن ينفقها إلا في علم يزداد بالاتفاق، فبعداً من باطل، وقرباً من حق، ولو أمكن أن لا يخطىء الناظر في أحكام النجوم لنفسه أو لغيره لكان في ذلك تنغيص للعيش، وتكدير لصفوه،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد هارون، الأمير أبو العباس الهاشمي العباسي، الأديب صاحب النظم الرائق، تأذب بالمبرد وثعلب، نُصب للخلافة مدة يسيرة جداً بعد خلع المقتدر، وما لبث أن عاد المقتدر وقبض عليه فقتل سنة ٢٩٦هـ، وله مصنفات. انظر تاريخ بغداد (١٠/ ٩٥)، والسير (١٤/ ٤٢).

وتضييق لمنفسح الآمال التي بها قُرت الأنفس وعُمّرت الدنيا، ولم يف ما يرجى من الخير ما يتوقع من الشر، لأن بعضاً لو يعلم أنه يموت إلى سنة لم ينتفع بشيء يكتسبه من دنياه، ولا صحة يمتنع بها قبل ذلك، وهذا لا يشبه تفضل الله وإحسانه ورأفته بخلقه، ولو أن الناظر فيها عَلِمَ أنه لا يموت مائة سنة، وإنه يملك فيها ما ملك قارون ويكون على غاية الصحة، لبطر وما انتهى عن لذة ولا فاحشة، ولا تورع عن محرم، ولا اتقى حتفاً هاجماً، ولا زوالاً من نعمة، إيكالاً على ما علم من عمره وحاله، ولفسدت الدنيا بذلك فسادها بإهمال الناس لو تركوا من أمر الله ونهيه، ولأكل بعضهم بعضاً، ولعل أحدهم أن يؤخر التوبة إلى يوم، أو ساعة، أو سنة قبل موته، فيتحاذق على ربّه ويدخل الجنة بتوبته، وليس هذا في حكمة الله عز وجل وصواب تدبيره، فلا شك أنَّ الخير فيما اختاره الله لنا من طي علم ذلك عنّا، وله الحمد على جميل صنعه ولطيف إحسانه.

وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له: هل لعلم النجوم أصل؟ قال: نعم، كان نبي من الأنبياء يقال له يوشع بن نون (١) ، فقال له قومه: إنّا لا نؤمن لك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله، فأوحى الله تعالى إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع على الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله تعالى إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء، ثم أوحى إلى يوشع بن نون أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فارتقوا الجبل، فقاموا على الماء حتى عَرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم، وساعات الليل والنهار، فكان أحدهم يعلم متى يموت، ومتى يمرض، ومن ذا الذي يولد له، ومن الذي لا يولد له، قال: فبقوا كذلك برهة من دهر، ثم إنّ داود عليه الصلاة والسلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فكان يُقتل من أصحاب داود، ولا

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «مطلب يوشع بن نون وأهل علم النجوم، ويكره النظر فيه، ومن علمه، ومتى بطل علمه».

يُقتل من هؤلاء أحد، فقال داود: يا رب أُقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، فيُقتَل أصحابي ولا يُقتل من هؤلاء أحد، فأوحى الله إليه: إني كنت علّمتهم بدء الخلق وآجاله، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم، فمن ثُمَّ يقتل من أصحابك، ولا يقتل منهم أحد، قال داود: يا رب، على ماذا علّمتهم؟ قال: مجاري الشمس والقمر والنجوم، وساعات الليل والنهار، قال: فدعى الله، فَحُبِسَت الشمس عليهم، فزاد في النهار، فاختلطت الزيادة بالليل، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط عليهم حسابهم، قال على: فمن ثمَّ كره النظر في النجوم (١٠).

قال الشيخ: في إسناد هذا الحديث غير واحد مجهول، وما ذكر من علم القوم بأوقات آجالهم، وغير ذلك من غالب أحوالهم غير مقبول، وحَبْس الله تعالى الشمس على داود ليس بصحيح، لأن في رواية أبي هريرة عن النبي على الشمس لم تحبس على أحد إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس (٢).

وأما بطُولُ علم النجوم المتعلق بالأحكام فإنه صحيح من الوجوه التي

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٢١) وعزاه للمصنف هنا، وقال عن إسناده: ضعيف جداً. وكذا عزى القصة إلى أبي حذيفة البخاري في كتابه المبتدأ، وذكر الحافظ القصة من طريق أبي حذيفة الأرحبي سلمة بن صهيب عن علي، كما ذكر الحافظ. وجاء في الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٥) بعد عزوه القصة للمصنف هنا وذكره لتضعيف الخطيب لها أنها من طريق عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالب... فلعل الخطيب يرويها من طريقين، ولا شك في انقطاع رواية عطاء عن علي لعدم تصريحه بالسماع، ولأنه لا يوجد راوي اسمه (عطاء) يروي عن أمير المؤمنين علي. ثم لفظ القصة فيها نكارة نبه عليها الحافظ في الفتح، والمصنف كما سيأتي من حبس

الشمس على داود عليه السلام، والمحفوظ حبسها عن يوشع بن نون فقط. (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٢٥).

وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (١/٣٢٣) وقال: «انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري».

وذكره ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٢١)، وقال: «رجال إسناده محتج بهم في الصحيح».

تقدم ذكرها، ومما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى.

فأخرج عن أبي القاسم إبراهيم بن عبد الكريم الشيباني قال: لما تجهّز المعتصم لغزو عمورية، حكم المنجمون على ذلك الوقت أنه لا يرجع من غزوه، فإن رجع كان مغلولاً خائباً لأنه خرج في وقت نحس، فكان من فتحه العظيم وظفره ما لم يخف<sup>(۱)</sup>، حتى وصف ذلك أبو التمام الطائي في قصيدته (۲) التي أولها: (السَّيفُ أصدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ)، فقال:

والعِلْمُ في شُهُبِ الأَرْمَاحِ لامعة بينَ الخميسينِ لا في السبعةِ الشُّهُب(٣)

أين الرواية أم أين النجوم وما

صاغوه من زُخْرُفِ فيها ومن كَـذبِ

تَخَرُصاً وأحاديثاً مُلَفقة

ليست بنبع إذا عُدَّتُ ولا غَرَبِ عسما الأيام مجفلةً

عنهن في صفر الأصفاد أو رجب

وخوفوا الناس من دهياء مظلمة

إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب

وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلباً أو غير منقلب

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣٠٣/١٠) وصدّره بصيغة (قيل)، وأما أبيات أبو تمام فثابتة في ديوانه، وتعدُّ من أجود قصائده، وتقع في واحد وسبعين بيتاً.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي (١/ ٤٠- ٧٤).

<sup>(</sup>٣) فيه الردَّ على المنجمين بما حكموا به، لأن ظفر ونصر المعتصم كان بعد حكمهم، أشار إلى ذلك التبريزي.

والمقصود بـ «السبعة الشهب»: الطوالع التي أرفعها زحل، وأدناها القمر، و«الخميسان»: الجيشان.

يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ماذا رأوا في فلك منها وفي قطبِ لو بينت قط أمراً قبل موقعه لم يخف ما حلً بالأوثان والصلبِ

وأخرج عن أبي الطيب الحسين بن عبد الله الكاتب، لمحمد بن حبيب ى:

إن النجوم التي تسرى بها العرب زرق الأسنة والهندية القضب البيض والسمر أمضى في مطالعها من السنجوم وأنسدُ الحرب. . . (١) لأنها أنجم شهب إذا نجمت ضلت هناك لديها الأنجم الشهب كفاك بالسيف نجماً ليس يسعده رأس فيستسجيه في حالة ذنب ما للكواكب من صنع ومن عمل إلاّ التخرص من قوم بها اكتسبوا إنَّ السنجوم غفول في أماكنها عهما تدور به الأيام والحقب فكيف تحدث فيما بيننا عقبا من الزمان وفيما بينها عقب أم كيف يقضي على ما لا نشاهده مسنها وماهي عنه ندزح غيب

<sup>(</sup>١) كلمة بها طمس.

ما في النجوم لذي لب ومعرفة
مصميز وطرّ يسوماً ولا إرب
لو أنها فعلت شيئاً إذا رفعت
عنها المناحس إذ ذاك الذي يجب
فالبعض يكسف منها البعض معترضاً
فالبعض يكسف منها البعض معترضاً
حصل على المدعي علماً بغامضها
فإن محصوله التمويه والكذب
من لم يكن عالم ماذا يحل به
من لم يكن عالم ماذا يحل به
إنّ الني ابتدع الأشياء دبّرها
في الخلق لا فلك يدري ولا قطب
وأخرج عن الحسن، أن قيصر(۱) سأل قس(۲) بن ساعدة، قال:

<sup>(</sup>۱) لقب لملوك الروم، ووفادة قس بن ساعدة لقيصر معلومة، انظر مثلاً: الأمالي للقالي (۲/ ۳۷)، فيها سؤال قيصر لقس عدة أسئلة ليس منها سؤال الباب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قيس»، وهو خطأ فاحش.

وهو قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي البليغ الخطيب المشهور، من المعمرين، مشهور بالحكمة والفصاحة والدين، وكان قد تنصّر وترهبن، يقال: إنه أدرك شمعون حواري المسيح عليه السلام، وكان أسقف نجران، وقد ذكره غير واحد من مصنفي رجال الصحابة فيهم، وله قصة مشهورة في سؤال النبي على وسماعه لحكمته قد اختلف العلماء في صحتها ولكن لكثرة طرقها أثبت البعض أن لها أصلاً، كابن كثير والبيهقي. قال الحافظ: وقد أفرد بعض الرواة طرق حديث قس، وفيه شعره، وخطبته، وهو في المطولات للطبراني وغيرها، وطرقه كلها ضعيفة. اهـ كلامه.

انظر ترجمته وأُخباره في الإصابة (٥/ ٥٥١)، البداية والنهاية (٢/ ٢٣٠)، منال الطالب في شرح طول الغرائب لابن الأثير (١/ ١٣٠)، دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٤٥٣)، دلائل النبوة لأبي نعيم (١/ ١٢٧)، الأغاني (١/ ٢٤٧)، خزانة الأدب (٢/ ٧٧)، المعمرين لأبي حاتم (ص ٨٧).

أخبرني، هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم أيها الملك نظرت فيما يراد به الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة، وقد قلت في النجوم أبياتاً من الشعر، فأنشأ:

علم النجوم على العقول وبال وطللاب شهاء لا يسنسال ضللال ماذا طلابك علم شيء غُيبت من دونه الخنضراء ليس ينال هيهات ما أحد بغامض فطنة يـــدري كـــم الأرزاق والآجــال إلا اللذي من فوق عدرش ربنا فلسوجهه الإكرام والإجلال وأخرج عن عبد الرحمٰن بن عبد الله القاري(١) أنه أنشد: أيها المعتزي إلى التنجيم تهت في غمرة الجهول الأثيم أتعلم النجوم تحكم في الغيب بحكم يبرة حكم البحكيب كيف تدرى النجوم أم كيف تنبيء بقضاء مغيب مكتوم وهي لا تعلم المنتحوس إذا ما أدركتها من أي ما أقليم لا ومن ظلتُ أرتجي منه عفواً عمن ذنسوبسي وفسرجمة لمهممسومسي

<sup>(</sup>۱) له ترجمة مختصرة في تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۹۲).

## ما على الأرض من يطيق من الخلق دفاع المحون المحتوم المحتوم أفك كل الأمر إن عقلت إلى الله عقلة ولا تختر بلبس النجوم

حدثني عبد الله بن محمد بن علي، قال: أنبا أبو عمارة التنيسي، قال: أنبا إبراهيم بن عبد الكريم الشيباني، قال: ذكر يعقوب بن إسحاق الكندي() في كتاب الأدوار ما أقام به للمنجمين عذراً لأغلاطهم فحط بذلك من أقدارهم: أنَّ علماء الهند كانوا أحذق الناس بهذا العلم، وأصدقهم في الحكم، وإنه نشأ فيهم أولادهم، فأحبوا إفادتهم علمهم، فواظبوا عليهم، فلم يزدهم طول المواظبة من العلم لغموضه إلاَّ بُعداً، ومن فهم إلاَّ جهلاً وصداً، فأجمع العلماء على أن يختصروا من علمهم جزءاً، ويلقونه إليهم ليقرب فهمه عليهم، فاختصروه، وصنفوه كتابين: الأرجبهر، وتفسيره جزء من ألف جزء من علمهم، والمجسطي(٢)، وألقوا ذلك إليهم، فقبلته أفهامهم، وقويت على تعلمه طباعهم، وهلك المختصون، وأسنّ المتعلمون، ونشأ فيهم شباب وغلمان أحبوا لهم مثل ما أحبّ من كان قبلهم، فجذبوهم إلى التعليم،

<sup>(</sup>۱) الفيلسوف، كان رأساً في حكمة الأوائل، ومنطق اليونان، والهيئة، والتنجيم، والطب، وله باع طويل في الهندسة والموسيقى، وله مصنفات في علم النجوم، وكان متهماً في دينه، بخيلاً، ساقط المروءة، همَّ بأن يعمل شيئاً مثل القرآن فبعد أيام أذعن بالعجز، أكثر من ترجمه لم يحدد سنة وفاته ورجح محقق كتاب طبقات الأطباء والحكماء أنه في حدود سنة ٢٢٥هـ.

انظر: السير للذهبي (١٢/ ٣٣٧)، لسان الميزان ـ الطبعة المحققة ـ (٧/ ٤٩٨)، طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل (ص ٧٣).

<sup>(</sup>٢) هو كتاب في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك في ثلاث عشر مقالة - حسب الترجمة العربية - ألفه بطليموس قلاوديوس، وأول من اعتنى بترجمته إلى العربية وتفسيره يحيى بن خالد بن برمك، ت سنة ١٩٠هـ، ثم توالت عليه الشروح والتحرير، وفي تاريخ اليعقوبي تفصيل واف لمقالاته وأبوابه. انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل (ص ٣٧ الهامش) الفهرست (ص ٢٦٧).

فاستغلق بابه عليهم، ودقّ ما كان اختُصِرَ على عقولهم، فلم يفهموه ولا تعلموه، فقال المسّنون: قد عرض لهؤلاء من قلة الفهم ما يخاف معه دثور هذا العلم، وقد كان علماؤنا اختصروا لنا من علمهم ما قد صعب اليوم عليهم، فاختصروا لهؤلاء أيضاً مثل ما اختُصِرَ لنا، فاختصروا من «الأرجبهر» جزء من ألف جزء، وصنفوه كتاباً يُدعى «الأركند» وتفسير: المسهل، وألقوه عليهم فقبلوه وتعلموه، وأحاطت به أفهامهم، وأدركته أذهانهم، ثم اختصر من «المجسطي»، ومن هذين الكتابين؛ أعني «الأركند» و «البطلميوسي» اختصرت «الزيجات» التي بأيديهم اليوم.

قال يعقوب: فما ظنك بعلم اختصر منه جزء من ألف جزء، ومن جزء من ألف جزء، ما يبقى من الإصابة فيه.

قال الشيخ: فأورد هذا كما ترى للاعتذار من بعد إصابة المنجمين، وكثرة أغلاطهم.

وهذه الحكاية ما نعلم ألها صحة أم لا، وإلا اشتبه (۱) بطُولُها والله أعلم، ولو قال قائل: إن «الزّيجات» قد اختصرت من مختصر المختصر، وأنّ اختصارها مثل ما تقدم ذكره من جزء من أجزاء كثيرة ما أنكر قوله لمشابهة ما كان قبله، ولو صح ما ذكره يعقوب من ذهاب ما ذهب من علم النجوم (۱) واختلاله لكان تركه والإعراض عنه أولى من استعماله.

وأخرج عن محمد<sup>(٣)</sup> بن علي بن الحسين بن أبي طالب قال: كانت أرض بين أبي وبين رجل، فأراد قسمتها، وكان الرجل صاحب نجوم، فنظر إلى الساعة التي فيها السعود فخرج فيها، ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس فبعث إلى أبي، فلما اقتسما الأرض، خرج خير السهمين لأبي، فجعل

<sup>(</sup>١) هكذا قرأت الكلمة.

 <sup>(</sup>۲) جاء في حاشية الأصل: «مطلب مهم» وهو بالفعل استنباط مهم للخطيب البغدادي على
 ما ذكره يعقوب الكندي.

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، توفي سنة بضع عشر ومئة، التقريب (٦١٩١).

صاحب النجوم يتعجب، فقال له أبي: ما لك؟ فأخبره الخبر، فقال له أبي: فهلاً أدلّك على خير مما صنعت، إذا أصبحت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس تلك الليلة(١).

وأخرج عن عبد الحكم بن سلام المصري<sup>(۲)</sup>، قال: سمعت ذا النون المصري<sup>(۳)</sup> يقول: رأيت في بعض البراري كتاباً \_ وكان يقرأ ذلك اللسان \_ فديرته (٤)، فإذا فيه:

يدبر بالنجوم وليس يدري
ورب العرش يفعل ما يريد (٥)
وأخرج عن الأصمعي قال: قال الخليل بن أحمد (٦):
بلغاعني المنجم أني
كافر بالذي قضته الكواكب
مؤمن أنَّ ما يكون وما كان

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه فيما أحسبه من مظان هذا الأثر.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الحكم بن أحمد بن محمد بن سلام الصدفي مولاهم المصري، وصفه الذهبي بالشيخ الصدوق، وذكر من شيوخه ذي النون المصري، ت سنة ۳۱۸هـ، السير (۱٤/ ٥٢٢).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الفيض، اختلف في اسمه، وكان زاهداً، وشيخ الديار المصرية، وأخباره وأقواله كثيرة في الزهد. ت سنة ٢٤٦هـ. انظر حلية الأولياء (٩/ ٣٣١)، تاريخ بغداد (٨/ ٣٩٣)، السير (١١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب: فتدبرته.

<sup>(</sup>٥) وأخرج أبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٣٩) من طريق عبد الحكم بن سلام الصدفي قال: سمعت ذا النون المصري يقول: قرأت في باب مصر بالسريانية، فتدبرته، فإذا فيه: "يُقدّر المقدّرون، والقضاء يضحك».

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الرحمٰن الفراهيدي، الإمام، صاحب العربية، ومنشىء العروض، أحد الأعلام الزهاد، ومصنّف كتاب العين، ولم يتمه. ومات سنة بضع وستين ومئة، وقيل أكثر. السير (٧/ ٤٢٩)، شذرات الذهب (٢/ ٣٢١).

وأخرج عنه أيضاً للخليل بن أحمد:

بلغا عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب عالم أنَّ ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب

مــوقــن أنَّ مــن تــكــهــن أو نـــ كــاذب كـاذب

قال أبو بكر الأنباري: البيت الثالث أنشدنيه أبي بغير هذا الإسناد.

وأخرج عن الحسين بن القاسم الكوكبي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثني أبو خليفة، قال: وقف بعض المنجمين على أبي بكر الأصم<sup>(۲)</sup>، فقال له: كيف أصبحت يا أبا بكر؟ قال: أصبحت أغدو على الاستخارة لله تعالى، وأنت تغدو على الطالع، وأصبحت أرجو الله، وأنت ترجو المشتري، وأصبحت أخاف الله عز وجل، وأنت تخاف زحل.

أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، قال: قيل لأبي محمد البافي (٣) أنَّ منجّماً لقي رجلاً مسلماً، فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أرجو الله وأخافه، وأصبحت أنت ترجو المشتري وتخاف زُحل، فنظمه البافي شعراً وأنشدناه (٤):

<sup>(</sup>۱) أبو على الكاتب، صاحب أخبار وآداب، قال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيراً. ت سنة ٣٢٧هـ. انظر تاريخ بغداد (٨٧/٨).

 <sup>(</sup>۲) شيخ المعتزلة، كان ديّناً وقوراً، صبوراً على الفقر، منقبضاً عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام على، قاله الذهبى، انظر السير (۶/۲۹).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد البخاري البافي، نسبة إلى «باف» قرية من قرى خوارزم، كان من أفقه أهل زمانه، مع المعرفة بالنحو والأدب، فصيح اللسان وبليغ الكلام، ت سنة المعرفة الكبرى (٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) ذكرها السبكي في طبقات الشافعية (٣/ ٣١٩ـ ٣٢٠) معزوة إلى المصنف في كتابه هذا، وذكر إسناد الخطيب كذلك.

أصبحت لا أرجو ولا أخشى سوى الجبار في الدنيا ويوم المحشر وأراك تـخـشـى مـا يـقـدر أنـه يأتي به زُحَلٌ وترجو المُشتري طرق النجاة وخل طُرْقَ المنكر وأخرج عن البافي له(١): وكنت أن بحرث في حاجة أطالع التهم والزيد فأصبح الزيج كتصحيفه وأصبح الستقويم تعويج وأخرج عن منصور الفقيه له<sup>(۲)</sup>: مــن كــان يَــخــشـــى زُحَــلاً أو كان يرجو المسشترى ف\_\_\_إنـــنـــى مــــنــــه وإن

كـــــان أبـــــي الأدنـــــــى بَــــــــــري وأخرج عن منصور الفقيه أيضاً له (٣):

<sup>(</sup>۱) ذكره السبكي في طبقات الشافعية (۳/ ۳۲۰)، وذكر إسناد الخطيب، حيث قال الخطيب: وأخبرني عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي، قال: أنشدني أبو زرعة روح بن محمد القاضي، قال: أنشدنا عبد الله بن محمد البافي لنفسه. . . فذكره .

<sup>(</sup>٢) ذكره السبكي في طبقات الشافعية (٣/ ٤٨٢) وعزاه للمصنف هنا وذكر إسناده، فانظر هناك، والبيتان في معجم الأدباء (١٨٦) كما ذكر ذلك محققا طبقات الشافعية رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ذكره كذَّلك السبكي في طبقات الشافعية (٣/ ٤٨٢) وعزاه للمصنف، وذكر إسناد الخطيب، وذكر محققا الكتاب أن البيتين في معجم الأدباء.

إذا كسنت تسزعهم أن السنه وم تسضر وتسنفع مَسن تسحستها فسلا تُسنكِرنَ عسلى مسن يسقولُ بسأنك بسالسله أشركتها ولمنصور أيضاً فيما بلغني عنه بغير هذا الإسناد(۱): ليس للنجم إلى ضرولا نَفْع سَبيلُ إنما النجمُ على الأوقات والسمت دليلُ

أنشدني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي أنشدني أبو النجيب عبد العفار بن عباد الصاحب أنشدني معروف بن محمد المذكر (7) لابن عباد الصاحب أنشدني أنشدني معروف بن محمد المذكر ألم العبد العبد الصاحب أنشدني أبد العبد المدكر ألم العبد المدكر ألم العبد المدكر ألم العبد ال

خـوقنني منتجـم أخـو خَـبـل
تراجع الـمريخ في بـرج الـحـمـل
فقلت دعني من أباطيل الحيل
الـمـشـتـري عـنـدي سـواء وزُحـل
أدفعه بـخـالـقـى عـزٌ وجـل

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية (٣/ ٤٨٢)، ومعجم الأدباء (١٨٧).

<sup>(</sup>۲) رحل إلى أصبهان فسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره، وقدم بغداد، وعلَّق عنه الخطيب شيئاً يسيراً كما قال، أدركه أجله بين دمشق والرحبة سنة ٤٣٣هـ. تاريخ بغداد (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو المشهور معروف بن محمد بن معروف الواعظ، وذكر الخطيب أنه مطعون في نسبه وليس بثقة. تاريخ بغداد (١٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) هو الوزير الكبير العلامة، الصاحب، أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني الأديب الكاتب، كان شيعياً معتزلاً مبتدعاً، تياهاً صلفاً جباراً، وقد قيل إنه تطاول على الإمام البخاري ووصفه بأنه حشوي لا يعوّل عليه، وله تصانيف، وكان يتصدق، مات بالري سنة ٣٨٠هـ. انظر السير للذهبي (١٦١/١٦).

حدَّثني عبد الله بن محمد بن علي (١)، أنا أبو عمارة التنيسي (٢)، أنا إبراهيم بن عبد الكريم، قال: أنشدت لبعضهم:

إذا ما أراد الله تضيع قطعه على جاهل صارت بكف منجم وإلا فما يغني المنجم زيجه وتقويمه عن حد ولي مقوم

لعمرك ما يبريك من داء علة

طبيب به داء كذلك فافهم

وليس يشين المرء مثل التوهم رأيت البلايا والمنايا خفية

إذا خفي الشيء الخفي فسلم وقال إبراهيم: أنشدت للبيني:

باكرني عن النجوم يسأل

يستظر السعد حين يتصل

الحمد لله في بريت

لاينفع المشتري ولا زحل

سأجعل اليأس منهما أملي واليأس من مثل ذا الورى أمل

كــل خــلــق عــلــيــه يـــتــكــل

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

أنشدني أبو النجيب الأرموي، قال: أنشدني أبو النصر البارقي بسُهْرَوَرْد (١) لأبي فراس (٢) بن حمدان (٣):

يا معجباً بنجومه

لا الــــــس مــنــك ولا الـــــعـادة

مسنسه إتسمسام السزيسادة

دع ما تريد لـما يريد

ف إنّ ل ألارادة

أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي(٤) الفقيه، لنفسه(٥):

حكيمٌ يرى(٢) أنَّ النجومَ حقيقةً

ويذهب في أحكامِها كَل مَذْهَبِ

يُحبِّرُ عن أفسلاكِها وبُسرُوجها

وما عنده علمٌ بما في المُغيّب

<sup>(</sup>۱) بضم السين، وسكون الهاء، وفتح الراء والواو، بلدة قريبة من زنجال بالجبال، خرج منها جماعة من الصالحين والعلماء. معجم البلدان (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قواس» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هو الأمير الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الشاعر المفلق، وكان رأساً في الفروسية، والجود، وبراعة الأدب، قُتل سنة ٣٥٧هـ، وديوانه مشهور. انظر السير (١٩٦/١٦).

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام، وشيخ الشافعية، الإمام القدوة أبو إسحاق الشيرازي، ذو التصانيف السائرة، والزهد والورع، ت سنة ٤٧٦هـ، ولم يتزوج. انظر السير (١٨/ ٤٥٢)، طبقات الشافعية (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) البيتان ذكرهما السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢٢٥) وعزاها للمصنف في كتابه هذا.

<sup>(</sup>٦) في طبقات الشافعية: (رأى).

وأخرج عن فضل بن مروان (١) يقول: علمان نظرت فيهما، أمعنت النظر فلم أرهما يصحان: النجوم والسحر (٢).

وهذا كلام لبعض المتقدمين في الطعن على المنجمين:

قال بعض علماء السلف: يقال للمنجّم: أخبرني عمّا ادّعيته من علم النجوم وكثرة شواهده وبراهينه لست تعلم أنه قد خالفك فيه مخالفون، وطعن عليك طاعنون، فأقلهم عليك اعتراضاً وأسهلهم فيك أمراً من يزعم أنَّ قياسك قياس فاسد، ونظرك نطر مدخول، وأنك لا ترجع من ذلك إلاَّ إلى ظن وحسبان، وأكثر ما تقوله منه فإنما تقوله بالحدس والتبخيت، وأنك في أكثره كصاحب الزوج والفرد، أو كالمتخرّص المدّعي علم الغيب، ويستدل قائل هذا عليك بكثرة خطأك في قضاياك، وقولك للشيء إنه يكون ولا يكون، وليم وللشيء إنه لا يكون فيكون بعيداً، ويخبر عن مقدار الشيء الكائن فيتضعف أضعافاً، وربما باعدته فيكون قريباً، ويخبر عن مقدار الشيء الكائن فيتضعف أضعافاً، وربما نقص نقصاناً كثيراً، ويمتحنك الممتحن، فيقول: بم تقضي علي أقوم أم أقعد؟

فإن قلت: تقوم قعدت، وإن قلت: تقعد قمت.

فإن قلت: هذا لطيف لا يضبطه الحساب ولا يحصله القضاء.

قال لك: وما يدريك لعل أمر النجوم كله لطيف لا يضبطه الحساب، ولا يحصله القضاء، ولا يصح فيه.

وكذا إن قلت: إنَّ هذا لا يكون إلا من غلط الحاسب والمنجم.

قال لك خصمك: فلعل أول هذا وآخره غلط وأنت تعلم.

<sup>(</sup>۱) هو الوزير الكبير، كما قال الذهبي، أبو العباس، كان من البلغاء، وكان فيه جوروتيه، وكانت وزارته في عهد المعتصم، ت سنة ٢٥٠هـ، السير (١٢/٨٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه الذهبي في السير (١٢/ ٨٤) وجاء بدل النجوم: النحو، وهو خطأ ولا شك، لعله تصحيف في أصل السير المخطوط.

فإن قلت: إن الذي يؤمنني من الغلط في الكل والذي يدلني على أن فيه الأمر الجليل المفهوم أني قد أجد كثيراً من ذلك صحيحاً، وأني إذا تحفظت في الحساب والحكم أصبت ولم أخطىء.

رجع خصمك إلى أن يقول: فهكذا أصحاب الحدس والتبخيت والتخليط، والناظرون في الأكتاف قد يصيبون كثيراً، ويقول قائلهم: لو تحفظت لم أخطىء، وكذا صاحب الزّكان قد يصيب بأكثر من صوابك، ويحبب بأوضح من جوابك، وهذا الراجز يأتي بالأمر العجيب والصواب الكثير، ويخبر عن الشاهد والغائب، وعما كان ويكون في الأوقات اليسيرة، والمدد القريبة، ولا يحتاج في ذلك إلى أخذك الارتفاع، وتعرّفك الوقت، وإحصائك الساعات، وإقامتك الطالع والأوتار، وتقوّمك الكواكب، ومعرفتك بالاتصال والانصراف، ومطارح الشعاع في الطول والعرض مع أشياء غير فأحضر جواباً، وأقل تردداً وتوقفاً، وأمضى عزيمة، وأنفذ بصيرة، مع غنائهم عن آلاتك وكثرة مقدماتك، وليس الشأن أن تحسن أمر نفسك، وتلتمس لها عن آلاتك وكثرة مقدماتك، وليس الشأن أن تصدع بالحجة، وتأتي بالبينة المعاذير عند خصمك، وإنما الشأن في أن تصدع بالحجة، وتأتي بالبينة في القياس، ولا يصح عند الاحتجاج، وأصله أوضاع مستحسنة وأمور في القياس، ولا يصح عند الاحتجاج، وأصله أوضاع مستحسنة وأمور

قال: وإلا فبأي قياس أوجب قسمة البروج الاثنى عشر على الكواكب السبعة، وكيف صار لكل واحد من الكواكب الخمسة بيتان بيتان، وللنيرين بيت بيت، وبأية حجة وجب أن يكون الجدي والدلو بيتي زحل دون سائر البيوت الاثني عشر، ولم صار القوس والحوت بيتي المشتري دون غيرهما، وكذا القول في المريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، وما الذي أوجب من طريق القياس أن يكون شرف الشمس الحمل، وهبوطها في الميزان دون أن يكون الأمر بخلاف ذلك ودون أن يكون شرفها الأسد الذي زعمتم أنه

بيتها، ويكون هبوطها هو الدلو الذي زعمتم أنه بيت . . . (١) ، ويجري القول في سائر الكواكب، وبيوتها، وأشرافها، ومواضع هبوطها، ومثلثاتها، وغير ذلك مما قسموا لها هذا المجرى، ولِمَ بدأتم بزحل في القسمة، ولِمَ حين بدأتم به أعطيتموه بيتين بيتين دون ثلاثة، ودون واحد.

فإن قلتم: بدأنا بالزحل لأنه أعلى فلكاً من سائر الكواكب، وأوسع دائرة، وأثقل سيراً، وأقوى أمراً.

قلنا: ولِمَ بدأتم به وإن كان كذلك دون غيره ودون أن تبدؤوا بالشمس التي هي عندكم قيمة الكواكب، وبها يستقيم، وبها ترجع وتستولي على النجوم فتحرقها، وتذهب بقواها، وبطلوعها يكون النهار، وبمغيبها يأتي الليل، وهي سراج العالم وضؤه، وأحرى أنكم بدأتم بها في الإشراق فهلاً بدأتم بها في البيوت.

فإن قال قائل منهم: إنّا نبدأ بالشمس في القسمة لهذه الأمور التي وصفت.

قيل له: ولِمَ بدأتم بها قبل زحل والزحل عندكم بالصفة التي ذكرتموها.

ثم يقال: وأي قياس أوجب قسمة الحدود أعَلَى ما قسمها عليه المصريون، وأهل بابل، أو على ما قسمها بطليموس<sup>(٢)</sup> مع تفاوت اختلافهما، أو ليسَ بأقل من هذا الخلاف يتحير الناظم في علم النجوم، أو ييأس من إدراك علمها ومن أن يهجم منها على حقيقة؛ لا سيما مع عظم

<sup>(</sup>١) كلمة كأنها تُقرأ: وبالها.

<sup>(</sup>٢) هناك اثنان بهذا الاسم وكلاهما ينظر في النجوم، الأول: بطليموس مَلَك بعد الإسكندر، والثاني: بطليموس قلاوديوس، صاحب كتاب المجسطي، وألّف في الأقاليم كتابه المعروف بالجغرافيا، ولعله المقصود هنا، وقد عاش في الإسكندرية في القرن الثاني بعد الميلاد. انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل (ص ٣٥-٣٧) مع الهوامش.

حاجة المنجمين في أعمالهم إلى معرفة الحدود وتحصيلها، وقد رأيتم أهل مصر لما قسموا الحدود جعلوا للمشتري من أول الجمل ست درجات، وللزهرة ستاً، ولعطارد والمريخ خمساً، وخالفهم بطليموس في ذلك، فجعل للزهرة ثماني درجات، ولعطارد ستاً، وللمشتري ثمانياً، ولزحل خمساً، وللمريخ ثلاثاً، وخالفهم بطليموس في ذلك كله إلا في حد الزهرة، فجعل لعطارد سبع درجات، وللمشتري سبعاً، ولزجل ستاً، وللمريخ درجتين، وعلى هذا النحو خالفهم في سائر الحدود وقسمتها، ثم خالفهم أيضاً في أن وعلى هذا النحو خالفهم في سائر الحدود وقسمتها، ثم خالفهم أيضاً في أن قدم بعض ما أخروا، وأخر بعض ما قدّموا، وهذا أشد في الخلاف، وأضر بالعمل من زيادة درجة ودرجتين في برج الحدود ونقصان مثل ذلك منها.

ثم اختلفوا من وجه آخر، فبعضهم يقدّم زحل على عطارد بالنهار، ويقدّم عطارداً على زحل بالليل، وغيرهم يعكس ذلك، فالمصريون يعملون على حدودهم ويزعمون أنها أصح، وبطليموس وأصحابه يعملون على حدودهم ويزعمون أنها أصح، ويزعمون كل واحد من هؤلاء أنه يجد صحة ذلك عند الامتحان والاعتبار حساً وضرورة مع هذا الاختلاف الموصوف، ثم ها أنتم أنفسكم قد اختلفتم فيما هو أعظم ضرراً من هذا، وأجلّ أمراً و[هو](۱) اختلافكم في تقويم الكواكب بالزيجات المختلفة، فبعضهم يقوّمها بزيج بطليموس، وبعضهم يقوّمها بالسند هند، وبعضهم يقوّمها بالممتجن، وإذا اختلف الحساب اختلف مواقع الكواكب في البروج عند الحساب، وإذا اختلف مواقعها اختلف دلائلها، وإذا اختلف دلائلها، وإذا اختلف ديها والحكم فيها، وإذا اختلف القضاء عليها والحكم فيها وقع الخطأ والكذب لا محالة، فإذا كانت هذه القرجة الثانية والرابعة وما بعدها؟! وإذا مرّ على غلطة مستقدماً، وعلى ما أصل من الخطأ مفرعاً ولا سيما إذا حكم في المواليد والأعمار، وفي أمور

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، ويقتضيها السياق.

الملوك والدول، والحروب، والأمور العظام.

قال: وهذا الذي ذكرناه بعض ما اختلفوا فيه، وهو من عظيم ما يدخل عليهم فيه الخطأ والفساد سوى ما اختلفوا فيه من صورة الفلك، وشكله، وحركته، وصورة كواكبه وأشكالها وحركاتها؛ أبأنفسها تتحرك؟ أم بأفلاكها؟

فبعضهم يزعم أنها تتحرك على الفلك.

وبعضهم يزعم أنَّ كل واحد منها بمنزلة مسمار مثلث في كرة، وأنَّ حركة الكواكب إنما هي بحركة فلكه، وقد قالوا فيها غير ذلك أيضاً.

وبعضهم يزعم أنَّ الأفلاك على هيئة الأطواق وشبهوها بذات الحلق.

وبعضهم يزعم أنها على هيئة الكرة، ويزعم أن شكل الأفلاك كبيرها وصغيرها شكل الفلك الأعظم، وبعضهم يزعم غير ذلك.

وعلى نحو منه اختلافهم في ألوان الكواكب السبعة (١)، وألوان البروج الاثنى عشر، ومقادير أجرامها. واختلافهم في شكل الأرض، وصورتها، وجواهرها.

وليس على شيء مما اختلفوا فيه دليل(٢)؛ سوى أقاويل أسلافهم،

<sup>(</sup>١) بل الآن عددها في مجموعتنا الشمسية ٩ كواكب، آخرها الكوكب المسمى بـ«بلوتو».

<sup>(</sup>۲) لا يعتبر المقطع الأخير الذي نقله المصنف من علم التنجيم الممنوع في عصرنا الحاضر، لأن الله سبحانه وتعالى قد سخر لبني البشر، وخاصة علماء الفلك والأرصاد، اختراعات وأجهزة حديثة دقيقة مبهرة من مناظير فلكية أرضية، بل ومنها ما يسبح في الفضاء، وأجهزة تحليل، بل ومركبات فضائية مأهولة وغير مأهولة، بل تعدى الأمر إلى إطلاق محطات فضائية تكون في مسار حول الأرض بالسنوات الذويلة يرتادها رواد الفضاء لدراسة ما يحيط بالأرض من جيرانها الكواكب الأخرى، وشمسنا، بل والنجوم الأخرى، وكذا المجرات الأخرى، قدرسوا من خلال ذلك كل ما قد أشار إليه الخطيب، وقالوا فيه كلمة الفصل في أكثره بالتحليل والصور، وأصبح من المسلمات، فحددوا مثلاً بأن شكل الأرض ليس تام الكروية، وحددوا مكونات جميع كواكب المجموعة الشمسية، وعدد توابع - أي أقمار - كل كوكب، وقالوا بعدم صلاح العيش =

وغير ما رسموه في كتبهم من الدعاوى والانتحال للإصابة بغير بيّنة قاطعة،

في جميعها، ما عدا الخلاف القائم حول كوكب المريخ، وقالوا بإمكان العيش في القمر من خلال الاستفادة من طاقة الشمس والماء المخزون في باطنه، وأنزلوا روّاداً على سطحه في الستينات الميلادية، وإن كانت هناك أقاويل من علماء الغرب أنفسهم ترد ذلك وتكذبه، وإن صح ذلك فإنه صح بالمقابل إنزال مركبات عديدة على سطحه غير مأهولة قامت بدراسته أتم دراسة، حتى وصل الأمر إلى دراسة ما يعرف بالثقوب السوداء، هذا ما جادت به ذاكرتي أبان مطالعتي لكتب الفلك والفضاء قديماً حيث كنت شغوفاً بها، وآلمني كثيراً أن هذه المعلومات وتلك الجهود الكبيرة الجبارة المدعومة مادياً ومعنوياً من نصيب الكفار سواء من الشرق أو الغرب، ففتح الله عليهم وسخّر لهم ما أعانهم في هذا العلم لإخلاصهم التام في هذا المجال في وقت تخلفنا عنهم ورضينا بأن نكون خلف الركب، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله، ولو كانت تلك الجهود التي هي في الحقيقة نظرة إلى الكون وخفاياه قد قام بها علماء مسلمين لربطوا ذلك بعظمة الله والتفكر في خلقه، وليس في هذا تنجيم أو تخرص أو رد لقضاء الله. بل هو من دواعي الإيمان والانبهار بعظمته مما أودعه من أسرار في عالم الكون الفسيح، أضف إلى أن الدراسات المكثفة التي يقوم بها علماء الفلك من الشرق والغرب تخضع لخطط استراتيجية تخدم مصالح بلدانهم، فأصبحت دراستهم للكون لعدة أهداف لعل ما يحضرني منها:

ـ دراسة إمكانية وجود كوكب آخر صالح للعيش غير كوكب الأرض يكون مجلبة لغزوه وتأسيس نواة مدن فضائية ومراكز أبحاث فلكية على سطحه، ويكون مقرأ لإطلاق مراكبهم الفضائية منه، ولهم في ذلك خيال واسع إن صح التعبير.

ـ دراسة وجود معادن نفيسة نافعة في تلك الكواكب تصلح لبناء حضارتهم وما ينفع بلدانهم فيجلبونها بعد دراسة جدوى ذلك إن وجد.

- اكتشاف كائنات عاقلة في هذا الكون الفسيح وكيفية الاتصال بهم والتعامل معهم، ومعرفة حضارتهم، وأذكر في هذا الصدد ما أطلقته أمريكا من مركبة فضائية في الستينات أو السبعينات الميلادية - الشك مني - وتحمل لوحة ضخمة فيها رسم يبين إطلاق المركبة من كوكب الأرض الثالث في المجموعة الشمسية لأجل الاتصال لاغير، واستخدموا الرسم لأنها اللغة الوحيدة المشتركة الفهم لمن يصادفها من كائنات حية عاقلة في هذا الكون لو حصل هذا.

فأين هذا من التنجيم، ومن بعده فأين نحن مما وصلوا إليه؟!! حسبنا لمن انبهر بهم أن نقل لنا عنهم القبعة، والسيجار، واختلاط الجنسين!!.

غير أني وقفت بعد انتهائي من تحقيق الكتاب على تعليق مفيد يخصنا هنا للعلامة أحمد 🕳

ولا حجة واجبة، فهم في غمرة يعمهون، وفي حيرة يترددون.

قال الشيخ: لو لم يزهد الناس في النظر في علم النجوم إلا ما نرى من كثرة إكداء العاقل، وإنجاح الأحمق، وخيبة الساعي، وظفر القاعد، وما نشاهده دائماً من اتفاقات المنافع والمضار مما لم توردها الخواطر، ولم تشعر بها النفوس، فيتقدم في اجتلاب ما يسر، ودفع ما يضر؛ لأقنع وكفى، وأوجب التسليم للقضاء، والعلم بأن الأمور صادرة عن إرادة الله تعالى ومشيئته، وأنه المدبر لخلقه، والحكيم في فعله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

أنا أبو القاسم رضوان بن محمد الدينوري، قال: أنشدني أبو الحاتم محمد بن عبد الواحد الشاهد بالريّ، قال: أنشدني أبو الحسن علي بن عبد الله الجرجاني الصوفي، قال: أنشدني علي بن يعقوب بدمشق، قال: أنشدني عبد الله بن المعتز لنفسه:

لو كانت الأرزاق مقسومة بقدر ما يستوجب العبد

<sup>=</sup> شاكر رحمه الله على كتاب الروضة الندية والتي ضمت مؤخراً في إصدار جديد باسم التعليقات الرضية على الروضة الندية للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وباعتناء الأخ علي بن حسن عبد الحميد، حيث كان تعليقه للرد على الأمير الصنعاني وصديق حسن خان حيث لم يفرقا بين علم النجوم المباح والمحظور، فقال: «يظهر أن صاحب «سبل السلام» - ومن بعده الشارح - لم يعرفا الفرق بين علم النجوم المنهي عنه - وهو دعوى معرفة علم الغيب بحسابها وما إلى ذلك - وبين علم الفلك والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم، وهي من العلوم الصحيحة الثابتة ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح، وبه يعلم الكسوف والخسوف، ومواقيت الصلاة والشهور، وغير ذلك.

حقيقة، لم يكن في عصره على ولا في عصر الخلفاء الراشدين، ولكنا لا نسميه بدعة؛ لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين، ليكون قوة لهم ترقى بها الأمة الإسلامية.

وإنما البدعة ما يستحدّثه الناس في أنواع العبادات فقط، وما كان في غير العبادات، ولم يخالف قواعد الشريعة؛ فليس بدعة أصلاً، والله الموفق». انتهى كلامه رحمه الله.

لكان من يجدم مستخدماً وغساب نسحسس وبسدا سسعسد واعستنذر السدهر إلى أهسله وانتعبش السيؤدد والمحد لكنها تجري على سمتها كسما يسريسد السواحسد الفسرد وأبي القاسم المحسّن بن عمرو بن المعلى، وأظنه من أهل الشام: لسست أدري ولا السمنجم يدري ما يريد القضاء بالإنسان غير أنى أقول قول محق وأرى النعيب فيه مشل النعيان

إنّ من كان محسناً قاللته بحميل عواقب الإحسان

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأشرف التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

# الوصول إلى القرة

تاگیفت الشتیخ العستلامته عبدالعن یزبست کان مرحمهٔ للاته تعالحث

> تحقيق واعتناء طارق معجد العسمودي

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### الوصول إلى القمر

لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله(١)

## ليس في الأدلة النقلية ـ فيما نعلم ـ ما يدل على امتناع الوصول إلى الكواكب(٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تكرر السؤال هذه الأيام عما يدعيه بعض روّاد الفضاء من الوصول إلى سطح القمر، وعمّا يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب، ولكثرة التساؤل والخوض في ذلك، رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل وترشد إلى الحق في هذا الباب، إن شاء الله.

فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرّم على عباده القول بغير علم وحذّرهم من ذلك في كتابه المبين.

فَـقَـال عـزَّ وجـل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَنِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ

<sup>(</sup>١) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدد الخامس (رجب ١٣٨٩هـ)، وكان فضيلة الشيخ نائب رئيس الجامعة.

<sup>(</sup>٢) ولكنني وقفت على عنوان رسالة باسم «رسالة في الكلام على الكواكب وسكانها، والصعود إليها كعطارد والزهرة والمريخ الخ، وإنها صالحة للسكنى، وإنها مسكونة، ولا يمكن الصعود إليها، وأنَّ ما يدّعيه الأوربيون من إمكان الصعود إليها هو تخريف ودجل المقاضي المؤرخ المسند عبد الحفيظ الفاسي (ت ١٣٨٣هـ)، ولم أقف على محتواها.

وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدْ يُنَزِّلْ بِهِـ سُلْطَنْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۚ ۚ ﴿ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعرَاف: الآبة ٣٣] .

وقال تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ إِلَا اللِّهِ اللَّهِ ٣٦].

وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَكُ كَلْمِبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَهُ مَنْ لَكُمْ اللَّهُ مَا لَا نَمْلَمُونَ اللَّهُ مَا لَا نَمْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ اللَّهِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ الله اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ الله اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتثبت في أخبار الفاسقين، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَنَسَيْنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا بِمَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ نَكِمِينَ ۞﴾ [الحُجرَات: الآية ٦] .

فالواجب على المسلمين عموماً وعلى طلبة العلم خصوصاً، الحذر من القول على الله بغير علم.

فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: هذا حلال وهذا حرام، أو هذا جائز وهذا ممتنع، إلاَّ بحجة يحسن الاعتماد عليها وإلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله، وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم وأن يقول: الله أعلم، أو لا أدري.

وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل: ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البَقَرَة: الآبة ٣٢] .

وكان أصحاب رسول الله على ورضي الله عنهم، إذا سألهم الرسول على عن شيء لا يعلمونه قالوا: «الله ورسوله أعلم». وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل، وبعدهم عن التكلف ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك.

فالواجب على المسلمين في هذا الباب كغيره من الأبواب، التثبت

وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الكافية التي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة من سورة الحجرات: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والتبيّن هو التثبت حتى توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبر الفاسق بما يصدّقه أو يكذّبه.

ولم يقل سبحانه: «إن جاءكم فاسق بنبإ فردوا خبره»، بل قال: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ لأن الفاسق سواء كان كافراً أو مسلماً عاصياً قد يصدق في خبره فوجب التثبت في أمره.

وما أحسن ما قاله العلاَّمة ابن القيّم رحمه الله في قصيدته الكافية الشافية:

## إن البدار برد شيء لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان

وأعظم من ذلك وأخطر الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها من كتاب الله أو سنة رسوله على ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير علم وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان.

وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «من قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما».

وقال ﷺ: «من دعا رجلاً بالكفر أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه»، أي رجع ما قال. وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة. كما أن ذلك ما ورد في معناه يوجب

الحذر من ورطات اللسان والحرص على حفظه إلا من الخير \_ إذا علم هذا \_.

فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود فنقول: قد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب، فلم نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب، وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك.

وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله، ما ذكره الله في كتابه الكريم في سورة الحجر، حيث يقول سبحانه: ﴿وَلَقَدَّ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَلَقَدَّ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ السَّمَعَ وَخَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَانْبَعَهُم شِهَاتُ مُّيِينٌ ﴿ إِلَا مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ وَالْجَهِرِ: الآيات ١٦-١٦] .

وقال تعالى في سورة الفرقان: ﴿ فَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَكَ فِيهَا سِرَجًا وَقَعَكَ وَجَعَكَ فِيهَا سِرَجًا وَقَعَمَلُ مُّنِيدًا ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ ٦١] .

وقال في سورة الصافات: ﴿ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنِيَا بِزِينَةِ ٱلكَوَيَكِ ۞ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَارِدِ ۞ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُمُورًا ۗ وَلَمْ عَذَاتُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْمَطَفَةَ فَٱنْبَعَهُم شِهَاتُ ثَاقِبٌ ۞ [الـصّافات: الآمات ٢-١٠] .

وقال سبحانه في سورة الملك: ﴿وَلَقَدْ زَيِّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [المُلك: الآية ٥] .

وقال في سورة نوح: ﴿أَلَمْ تَرَوْأَ كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْفَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَٱللّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞﴾ [نـــوح: الآيات ١٥-١٧] .

وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل على أن الكواكب في داخل السماء أو ملصقة بها، فكيف يمكن الوصول إلى سطحها.

وتعلقوا أيضاً بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة.

وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا.

والجواب أن يقال: ليس في الآيات المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء، ولا أنها ملصقة بها، وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها.

ولفظ السماء يُطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع، كما في قوله سبحانه: ﴿ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَعُورُ ۚ اللَّهَ أَمْ اللَّرْضَ فَإِذَا هِ تَعُورُ اللَّهَ أَمْ اللَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُم خَاصِبًا فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ اللَّهِ الله الله الآيتان ١٦، ١٧].

قال جماعة من المفسرين هاتين الآيتين: إن (في) للظرفية، وأن (السماء) المراد بها العلو. واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو فوق العرش وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية.

وقال آخرون من أهل التفسير: إن (في) هنا بمعنى على، وأن المراد بـ (السماء) هنا، السماء المبنية كما قال سبحانه: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [التوبَة: الآية ٢] أي على الأرض.

وعلى هذا المعنى يكون المعنى: أن الله سبحانه فوق السماء، فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله عز وجل ولا يشابهه فيه استواء خلقه، كما قال عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: الآية ١١] ، وقال سبحانه: ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَمُ كُفُوا أَحَدُ اللهُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَمُ صُفُوا أَحَدُ اللهُ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَمُ مَا يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ ﴾ [النحل: الآية ٤٤] ، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِيُوا لِللهِ النَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾ [النحل: الآية ٤٤] .

ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه بخلافه فقد خالف الأدلة

الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كما خالف إجماع سلف الأمة.

ذكر جماعة من المفسرين أن مراد الله سبحانه في هذه الآية: ﴿وَأَنزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٢] ، أن المراد بـ(السماء) هنا هو السحاب، سمي بذلك لعلوه وارتفاعه فوق الناس.

ومن هذا الباب أيضاً، قوله في سورة الحج: ﴿مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَنَّ يَصُرُهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ 10] الآية. يَصُرُهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ 10] الآية.

قال المفسرون: معناه: فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوه، فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى من تحته.

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞﴾ [إبراهيم: الآية ٢٤] الآية.

فقوله هنا: في (السماء) أي في العلُّو.

وقال صاحب القاموس: «سما سمواً ارتفع وبه أعلاه كأسماه»، إلى أن قال: «والسماء معروفة وتذكر وسقف كل شيء» انتهى.

والأدلة في هذا الباب في كلام الله وكلام رسوله محمد وكلام المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة. إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معنى الآيات: أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء الدنيا والأرض وسماه سماء لعلوه وليس فيما علمنا من الأدلة ما يمنع ذلك. وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آيتين من كتابه الكريم، وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء: ﴿وَهُو الّذِي

خَلَقَ ٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞﴾ [الأنبياء: الآية ٣٣] .

وقوله سبحانه في سورة يس: ﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞﴾ [يس: الآية ٤٠] .

ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح، لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه.

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور: أن الفلك في لغة العرب هو الشيء الدائر.

وذكر في معناه عن السلف عدّة أقوال، ثم قال ما نصه: «والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ ﴾ [يس: الآية ٤٠].

ذكر عن الحسن: كطاحونة الرحا وجائز أن يكون موجاً مكفوفاً، وأن يكون قطب السماء، وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر فجمعه أفلاك».

ونقل رحمه الله عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: «الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر»، وقــرأ: ﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَرُا مُّنِيرًا ﴿نَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل لعدم الدليل على نكارته.

وقال النسفي في تفسيره ما نصه: «والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم» انتهى.

وقال الألوسي في تفسيره «روح المعاني» ما نصه: «وقال أكثر المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء يجري فيه الشمس والقمر» انتهى.

وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفاً، لا يبقى

إشكال في أن الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من كون الشمس والقمر في السماء ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبنية فليس لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم، بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع وغير الأفلاك يحتمل أنه أراد سبحانه بالسماء في الآيات المتقدمة، السماء الدنيا، كما هو ظاهر في آية الحجر، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ السَّمَاءِ النَّظِرِينَ اللَّهُ السَّمَاءِ المِتَقِرِينَ اللَّهُ السَّمَاءِ المَّهَا السَّمَاءِ السَّمَاءِ النَّهُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ النَّهُ السَّمَاءِ السَّ

ولم يرد سبحانه أن البروج في داخلها وإنما أراد سبحانه بقربها، وتنسب إليها، كما يقال في لغة العرب: فلان مقيم في المدينة أو في مكة، وإنما هو في ضواحيها وما حولها.

وأما وصفه سبحانه للكواكب بأنها زينة للسماء فلا يلزم منه أن تكون ملصقة بها ولا دليل على ذلك، بل يصح أن تسمى زينة لها وإن كانت منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به، ومع ذلك يقال في اللغة العربية: فلان زين سقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء.

وأما قوله سبحانه في سورة نوح: ﴿أَلَرْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَكَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿ اللَّهِ الْوَحِ: الآيتان ١٦،١٥] .

فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل السماوات، وإنما معناه عند الأكثر: أن نورها في السماوات لا أجرامهما، فأجرامهما خارج السماوات ونورهما في السماوات والأرض.

وقد روى ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسيره: «حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور عن عمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات وأقفيتهما قبل الأرض» انتهى.

وفي سنده انقطاع، لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو، ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بني إسرائيل.

وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهما، وأما كون وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر. والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك.

وأما قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على البعض لأن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة، كما يقال: رأيت بني تميم وإنما رأيت بعضهم، فليس بجيد ولا دليل عليه وليس هناك حجة يعتمد عليها، فيما نعلم، تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة.

وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة يعتمد عليها لأن أقوالهم غالباً مبنية على التخمين والظن لا على قواعد شرعية وأسس قطعية، فيجب التنبه لذلك.

ويدل على هذا المعنى ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ اللهِ الْمُوتِ طِبَاقًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل ثلاثين سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها، وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. هذا ملخص ما يقولون في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها» انتهى.

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم. . . الخ، يدل على أن علماء الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفاً من كون القمر في السماء الدنيا، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة . . . الخ، وغير ذلك مما نقله عنهم .

ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفوا، ولو فرضنا أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد لقول النبي على النبي الحديث.

فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعاً قطعياً لا سكوتياً، فإنهم بلا شك على حق، لأن الطائفة المنصورة منهم، وقد أخبر النبي على أنها لا تزال على الحق حتى يأتي أمر الله، وظاهر الأدلة السبعة، وكلام الكثير من أهل العلم أو الأكثر، كما حكاه النسفي والألوسي، أن جميع الكواكب، ومنها الشمس والقمر، تحت السماوات وليست في داخل شيء منها.

وبذلك يُعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن تنزل على سطح القمر أو غيره من الكواكب، ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح يجب المصير إليه كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على صدقه.

ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء

يتفاوتون، فمن كان لديهم معلومات قد اقتنع بها بواسطة المراصد أو غيرها، دلّته على صحة ما ادعاه روّاد الفضاء الأمريكيون من وصولهم إلى سطح القمر، فهو معذور في تصديقه، ومن لم يتوفر لديه المعلومات الدالة على ذلك فالواجب عليه التوقف والتثبت حتى يثبت لديه ما يقضي التصديق أو التكذيب عملاً بالأدلة السالف ذكرها.

ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب، قول الله سبحانه في سورة الحجن فيما حكاه عنهم: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا لَجَن فيما حكاه عنهم: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا لَصَدًا اللهِ وَأَنَا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَعِعِ ٱلْأَنَ يَعِد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ [الجن: الآينان ٩٠٨].

فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوها وقعدوا منها مقاعد، فكيف يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعيه قبل أن يخترعوه.

أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها فلن يدخلها شياطين الجن والإنس، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مَّعَفُظًا وَهُمُ عَنْ ءَايْنِهَا مُعْرِضُونَ ﷺ [الأنبيّاء: الآية ٣٢] .

وقال تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞﴾ [الحِجر: الآية ١٧] .

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله على لما عرج به إلى السماء مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن، فغيره من الخلق من باب أولى.

وأما قوله سبحانه في سورة الرحمن: ﴿ يَمَعَشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُوا لَا نَنفُذُونَ إِلّا بِسُلطَنِ اللهِ السَّحمان: السَّعود إلى الحواكب لأن الآية ٣٣] ، فليست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز الثقلين عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض. وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة أقوالاً أحسنها قولان.

أحدهما: أن المراد بذلك يوم القيامة، وأن الله سبحانه أخبر فيها عن عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالها. وقد قدم ابن جرير هذا القول وذكر في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له.

والقول الثاني: أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب من الموت لأنه لا سلطان لهم يمكنهم من الهروب من الموت كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة.

وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة. ومما ذكرناه يتضح أنه لا حجة في الآية لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب، وأن المراد بالسلطان العلم.

ويتضح أيضاً أن أقرب الأقوال فيها من قال: إن المراد بذلك يوم القيامة، أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والإنس في ذلك اليوم تعجيزاً لهم وإخباراً أنهم في قبضة الله سبحانه وليس لهم مفر مما أراد بهم، ولهذا قال بعدها: ﴿ رُسُلُ عَلَيْكُما شُواظُ مِن نَارٍ وَهُاسٌ فَلا تَنْصِرَانِ ﴿ الرَّحمٰن اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهُ أعلم، أنكما لو حاولتما الفرار في ذلك اليوم لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهما، أما في الدنيا فلا يمكن أحداً النفوذ من أقطار السماوات المبنية لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها كما تقدم ذكر ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

﴿ يَنَأَيُّهَا ۚ ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواۡ بِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوُ ۚ فَأَنَّكِ ثُوْفَكُونَ ۖ ۞ ﴿ [فَاطِر: الآية ٣] .



تُلْمِفْتُ

الشَّيخ المحدِّثُ حَبِّ الأَنصَارِي الأَنصَارِي المُنصَارِي

تحقيق واعتناء طارق محمحد العسمودي

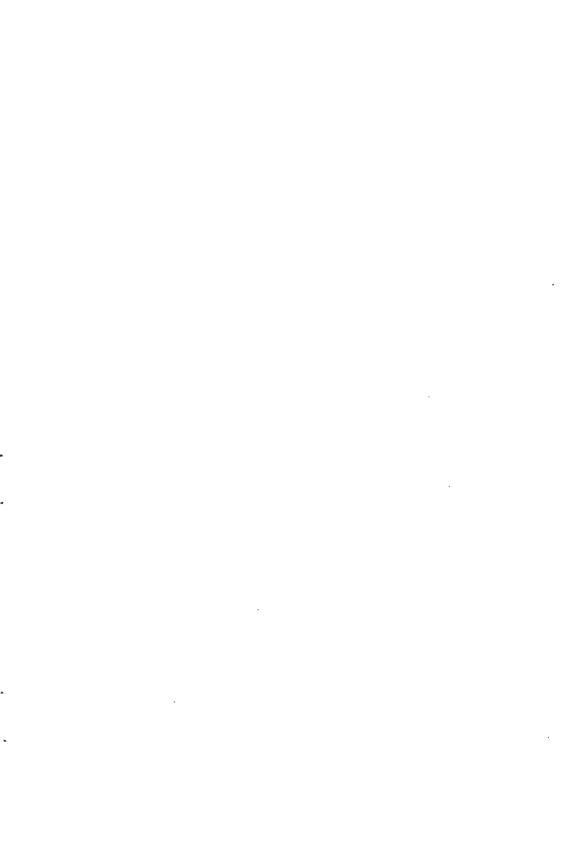

#### أين القمر؟

### للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله(١)

#### أقوال السلف تومىء إلى أن القمر وغيره من الكواكب في فلك دون السماء

الحمد لله وكفي، وصلى الله على المصطفى، وبعد:

فعلى إثر الحادثة التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية وبلغت أخبارها أنحاء العالم، وهي ما أُشيع عن وصول الإنسان إلى سطح القمر، تساءل كثير من الناس عن القمر، هل هو مغروز في السماء المبنية أو هو دون السماء?.

وانقسم الناس في ذلك إلى مصدّق بهذا النبأ تصديقاً كاملاً، وإلى مكذّب به. وربما تجاوز في ذلك إلى تفسيق القائلين بالصعود أو تكفيرهم بينما وقف فريق ثالث من أخبار هذه الحادثة موقف التثبت والاستبانة، حيث إنه لا يمكنه إعطاء معلومات يقينية على الرحلة إلى القمر ولم يظهر لهم مقتضى النصوص الشرعية في ذلك لوجود ظواهر ألفاظ آيات يحسبونها تقتضي استحالة النزول على القمر، ولو وجد ما ذكر توقف هؤلاء عن التصديق والتكذيب.

هذا، وقد قام فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية في هذا المجال بجهد مشكور أبان فضيلته أنه لا يعلم نصاً صريحاً من كتاب الله ولا من سنة

<sup>(</sup>۱) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدد السادس (شوال ١٣٨٩هـ)، وكان الشيخ في ذلك الوقت مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة.

رسوله على يمنع من وصول الإنسان إلى القمر، وما أحب أن أضيف زيادة إلى ما ذكره فضيلته فقد وقى البحث حقه، غير أني سبق أن جمعت في هذا الموضوع بعض النقول عن أثمة الإسلام وعلماء التفسير بمعالجة الموضوع من زاوية غير التي تناولها بالبحث والتحقيق فضيلته، وذلك أن بحثي في خصوص ما قرره علماء التفسير على بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالأفلاك مما يبين أن القمر والشمس وغيرهما من الكواكب كل يسبحون دون السماء المبنية، وقد تناوله علماء الإسلام بالبحث، فأبدوا فيه وأعادوا مما يدل على اطلاعهم وعمق تفكيرهم، وبعد نظرهم، وأنهم حينما يدرسون النصوص القرآنية يدرسونها ككل، ويحاولون التوفيق بين نصوصها، وأنهم بذلك قد خلفوا لنا ثروة فكرية وعلمية لا يمكن تقديرها، وأن التقصير والإهمال وعدم متابعة البحث كان ممن جاء بعدهم، وهذا هو ما دفعني إلى نشر هذه النقول ليشاركني في العلم بها إخواني من القرّاء الذين يعتزون بتراثهم الإسلامي، فأقول مستعيناً بالله فإنه خير مستعان به:

إن الآيات التي تعرّضت للقمر وغيره من الكواكب كثيرة، أذكر منها خمس آيات، وأقرنها بما روي عن السلف في تفسيرها، مع ملاحظة أن مثل هذا التفسير ليس للرأي فيه مجال.

فَالاَية الأُولِي، مِن سورة الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞﴾ [الانبيَاء: الآية ٣٣] .

ذكر ابن جرير في تفسيره الجليل بسنده إلى ابن زيد أنه قال: في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء: الآية ٣٣]: «أي الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر». وقرأ ابن زيد قوله تعالى: ﴿ نَبُرُكَ الَّذِي جَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ [الفُرقان: الآية ٢١] وقال: تلك البروج بين السماء والأرض وليست في الأرض ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء: الآية ٣٣] قال ابن زيد: فيما بين السماء والأرض النجوم والشمس والقمر».

وقال القرطبي (ج ١٥- ص ٣٣): قال الحسن البصري: «الشمس

والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة، ولو كانت ملصقة ما جرت».

قال القرطبي أيضاً: "والأصح أن السيارة تجري في الفلك وهي سبعة أفلاك دون السماوات المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت، فالقمر في الفلك الأول ثم عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل والثامن فلك البروج والتاسع الفلك الأعظم" (ج ١١).

وقال البغوي في تفسيره المعروف عند الآية المتقدمة الذكر آنفاً ﴿ كُلُّ فِي فَاكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء: الآية ٣٣]: «وقال آخرون ـ يعني من علماء التفسير ـ الفلك: موج مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم».

وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور: «أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو الشيخ عن حسان بن عطية في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [الأنبياء: الآية ٣٣] قال: «الشمس والقمر والنجوم مسخرة في فلك بين السماء والأرض».

وأما آية سورة يس: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: الآية ٤٠] فقد ذكر ابن كثير في تفسيره المشهور أن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم قال: «فيها يسبحون في فلك بين السماء والأرض».

وقال ابن كثير ـ بعد ذكره هذا الأثر ـ: «ورواه ابن أبي حاتم وهو غريب جداً بل منكر».

قلت: وليس بغريب ولا منكر لأن هذا الأثر روي عن عبد الرحمٰن بن زيد كما ذكره ابن كثير، وروي أيضاً عن حسان بن عطية كما مر عند ابن أبي حاتم فانتفت الغرابة والنكرة، وأضف إلى هذا أن ابن جرير أسند هذا التفسير عن ابن زيد حيث قال: حدثني يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال زيد، فذكره.

وأما آية سورة الفرقان: ﴿ نَبَارُكَ أَلَّذِي جَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ [الفرقان: الآية

٦٦ الآية، فقد تقدم قريباً عند آية سورة الأنبياء أن ابن زهير قرأها وقال:«تلك البروج بين السماء والأرض وليس في الأرض».

وأما آية سورة نوح: ﴿أَلَرْ تَرُوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبَّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ اللّهُ سَبَعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشّمَسَ سِرَاجًا ﴿ إِنَّ الرّحِ: الآيتان ١٦،١٥] الآية، فقد قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزمخشري: أخرج ابن مردويه في تفسيره من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال: «إن الشمس والقمر ووجوههما مما يلي السماء وظهورهما مما يلي الأرض».

قلت: أخرجه الحاكم في مستدركه قال: أخبرنا محمد بن صالح بن هانىء حدثنا الحسين بن الفضل، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ [نُوح: الآية ١٦] ، قال ابن عباس: «وجهه إلى العرش وقفاه إلى الأرض».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ورمّز له الذهبي في تلخيصه (م) يعني أنه على شرط مسلم.

وقال السيوطي في الدر عند هذه الآية: أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ [نُوح: الآية ١٦] قال ابن عباس رضي الله عنه: «وجهه يضيء السماوات وظهره يضيء الأرض».

وقال السيوطي أيضاً: "أخرج عبد بن حميد عن شهر بن حوشب أنه قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وكان بينهما بعض العتب، فتعاتبا فذهب ذلك، فقال عبد الله بن عمرو لكعب الأحبار: "سلني عما شئت ولا تسألني عن شيء إلا أخبرتك بتصديق قولي من القرآن"، فقال له كعب الأحبار: "أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو في السماوات السبع كما في الأرض؟"، قال: "نعم، قال الله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبّع في الأرض؟"، قال: "نعم، قال الله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبّع

سَمَنَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ ثُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ أَنُوح: الآيسنان المَّمَا اللَّهِ . الآية .

وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق وعبد حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة، واللفظ لابن جرير، قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: "إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله: ﴿وَجَعَلَ ٱلقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمَسَ سِرَاجًا ﴿ الله المواء الآية ١٦] .

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة في قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ ثُورًا﴾ [نُوح: الآية ١٦] الآية، قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: "إن ضوء الشمس والقمر في السماء اقرؤوا إن شئتم: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمَسُ سِرَاجًا ﴿ اللهِ ١٤] الآية.

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قال عبد الله بن عمر في الآية المذكورة: «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض».

وروى ابن جرير من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا التفسير كما مر - وهي أعني الواسطة - شهر بن حوشب، فانتفى التدليس عن رواية قتادة فصار الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص متصل السند ولم يبق فيه إلا شهر بن حوشب.

قال صاحب الخلاصة: «وثقه يحيى بن معين والإمام أحمد».

وقال يعقوب بن سفيان: «شهر وإن قال عنه ابن عون تركوه فهو ثقة».

وقال الحافظ في التقريب: «صدوق كثير الإرسال والأوهام».

قلت: قال الذهبي: «قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة».

قال حرب الكرماني عن أحمد: «ما أحسن حديثه ووثقه».

قال أبو عيسى الترمذي: «قال محمد ـ وهو الإمام البخاري ـ شهر حسن الحديث وقوي أمره».

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: «ثقة شامي».

وروى عباس الدوري عن ابن معين: «ثبت».

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ صاحب كتاب العظمة، كما في الدر المنثور عن عطاء في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا﴾ [نُوح: الآية ١٦] قال عطاء: «إن القمر يضيء لأهل السماوات كما يضيء لأهل الأرض».

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا﴾ [نوح: الآية ١٦] قال: ﴿وجوههما في السماء وظهورهما إليكم﴾، ويعني بقوله في السماء: أي في العلو. فالسماء تطلق على معاني كثيرة منها السحاب كقوله عز وجل: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا﴾ [الفُرقان: الآية ٤٤] ، يعني من السحاب، ومنها مجرد العلو، كقوله تعالى: ﴿وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ [إبراهيم: الآية ٤٤] أي في العلو، ومنها السقف كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَضُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى سقف البيت. ومنها المطر كقول الشاعر:

## إذا نــزل الــــمـاء بــأرض قــوم رعــيـناه وإن كانــوا غــضـابـا

يعني: إذا نزل المطر. وسمي المطر بالسماء لأنه يأتي من علو، ومنها السماء المبنية كقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَظُرُوا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۚ ﴾ [ق: الآية ٦] .

وأخرج ابن المنذر كما في الدر المنثور عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ [نُوح: الآية ١٦] .

قال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: «يضيء نور القمر فيهن

كلهن كما لو كان سبع زجاجات أسفل منها شهاب أضاءت كلهن فكذلك نور القمر في السماوات كلهن لصفائهن».

وأما آية سورة يونس: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاءٌ وَٱلْقَمَرَ نُورًا﴾ [يُونس: الآية ه] فقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: «وجوههما إلى الأرض».

قال القرطبي في تفسيره: «إن وجه القمر إلى السماء وإذا كان كذلك فنوره في السماوات».

وقال: «معنى (نوراً) أي لأهل الأرض ولأهل السماء».

وقال أيضاً (ج ١١ ص ٢٨): «قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمر وهي بين السماء والأرض».

وقال القشيري: «إن الشمس وجهها في السماوات وقفاها في الأرض».

قال الآلوسي في روح المعاني (ج ١٧ ص ٣٧) عند آية سورة الأنبياء التي تقدمت في أول البحث، قال: «قال أكثر المفسرين: الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر». وكذلك قال أبو حيان في البحر المحيط (ج ٦ ص ٣١٠).

وقال النسفي في تفسيره (ج ٣ ص ٧٨) عند آية سورة الأنبياء ما نصه: «والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر».

فهؤلاء ثلاثة من أئمة الصحابة في مقدمتهم ترجمان القرآن عبد الله بن عبر رضي الله عنهم، عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، تومىء النقول المسند عنهم في تفسير الآيات المتقدمة إلى أن القمر والشمس وسائر الكواكب دون السماء المبنية في فلك يسبحون وليس مغروزة في السماء المبنية بل الذي في داخلها نورها لا جرمها.

كما أن سبعة من أئمة التابعين وتابعيهم: الحسن البصري، وأبو العالية، والرياحي، وعكرمة، وقتادة، وعطاء، وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم،

وحسان بن عطية - تصرّح تفاسيرهم للآيات السابقة بأن جميع الكواكب بما فيها القمر والشمس كل في فلك دون السماء المبنية يجرون، وقد نقل عنهم هذه الروايات بأسانيدها العلماء من أئمة التفسير منهم: أبو جعفر بن جرير في تفسيره، وأبو القاسم البغوي، وابن كثير الدمشقي، والقرطبي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والسيوطي في الدر، وأبو حيان في البحر المحيط، والنسفي والألوسي وغيرهم ممن يطول البحث بذكرهم.

هذا وفي قول عكرمة وعطاء في قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَعَرَ فِهِنَ وَلَهُ عَنُورَ القَمْرُ فَيَهِنَ كَلَهُنّ ، دليل صريح على أن (فيهن) متعلق بقوله عز وجل (نوراً) لا بـ (جعل) كما ظنه بعض المعاصرين، على أن تقديم المجرور على عامله في اللغة العربية وفي القرآن الكريم والسنة النبوية، من أمثلته قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱيَّفَيْتَ وُجُوهُهُمْ فَنِي الكريم والسنة النبوية، من أمثلته قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱيَفَيْتَ وُجُوهُهُمْ فَنِي الكريم والسنة النبوية، من أمثلته قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱيَفَيْتَ وُجُوهُهُمْ فَنِي الكريم والسنة النبوية، من أمثلته قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱيَفَيْتَ وُجُوهُهُمْ فَنِي وَجَعَلَ القَمْرَ فِيهَا خَلِادُونَ فِيهَا، هكذا ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ [أنوح: الآية ١٦] أي وجعل القمر نوراً فيهن، ولو استقصينا ما قيل في هذا الموضوع لطال بنا الكلام، ولكن نكتفي بهذا القدر وفيه الكفاية.

وننتقل إلى إمكان الصعود إلى القمر وغيره من الكواكب، فنقول: هذه المسألة قد وقاها حقها من البحث فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية، وبينها بياناً شافياً كافياً، إلا أنه لا نصدق كل من ادعى الوصول إلى القمر حيث يثبت ذلك بخبر ثقات عدول، قال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَامَاتُ اللهِ عَنْ وَجَلَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن

هذا كل ما أستطيع أن أدلي به في مثل هذه الحادثة الغريبة في بابها، وأقول كما قال الناظم:

وإذا لم تر الهلال فسلم لأنساس رأوه بالأبسسار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### الفهارس العامة

١ ـ فهرس الآيات القرآنية.

٢ ـ فهرس الأحاديث المرفوعة(١).

٣ \_ فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما.

٤ \_ فهرس الأشعار.

٥ \_ فهرس الموضوعات.

■ ملحوظة: استغنيت عن ذكر فهرس المصادر والمراجع لكونها مبثوثة في الحواشي، ولعدم التطويل.

<sup>(</sup>١) أدخلت في ضمنه حديث قدسي وارد في كتابنا هذا، وعليه جرى التنبيه.



## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة |                                                                                                            | l |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | وْغَيَّتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِدِء بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِدِءً﴾ [البَقَرَة: الآية ١٠٢] |   |
| 77     | وْوَهُوَ ٱلَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلْهَنَّدُواْ بِهَا فِي ظُلْمُكَتِ﴾ [الأنعام: الآية ٩٧]        |   |
| 17,77  | (هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسُ ضِيَّاتُهُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا﴾ [يُونس: الآية ٥]                             |   |
| 30     | ﴿ لِسَانً عَرَفِتُ مُّيِينً ﴾ [التحل: الآية ١٠٣]                                                           |   |
| ٥٣     | (وَأَنْهَزُا وَسُبُلًا﴾ [النّحل: الآية ١٥]                                                                 |   |
| ٥٣     | ﴿ وَعَلَىٰمُنَٰتُ ﴾ [النّحل: الآية ١٦]                                                                     |   |
| ۵۲، ۸۸ | ﴿ نُبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا﴾ [الفُرقان: الآية ٦١]                                   |   |
|        | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا                              |   |
| 09 (01 | في ٱلْأَرْحَامِرُ ﴾ [لقمَان: الآية ٣٤]                                                                     |   |
|        | ﴿مَا دَلَّمْمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦۚ إِلَّا دَاتَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ نَبَيْنَتِ | Þ |
| ٥٤     | لَلِحُنَّ ﴾ [سبا: الآية ١٤]                                                                                |   |
| 77, 07 | ﴿وَٱلْقَـمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى﴾ [يس: الآية ٣٩]                                                 | > |
| 77     | ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ۞﴾ [الرَّحمٰن: الآية ٥]                                               | þ |
|        | ﴿ لِلَّمْنُسُ ﴾ [التَّكوير: الآية ١٥] ﴿ لَلْجَارِ ٱلكُنِّينَ ۞ ﴾ [التَّكوير: الآية ١٦]                     |   |



### فهرس الأحاديث المرفوعة

| لصفحة   |                      |                                          |
|---------|----------------------|------------------------------------------|
|         | بر دي                |                                          |
| 77      | أبو هريرة            | -أحبُّ عبادالله إلى الله رعاء الشمس      |
|         |                      | والقمر                                   |
| ۱٤٠ ،٣٧ | أنس بن مالك          | - أخاف على أمتي تكذيباً بالقدر وصدقاً    |
| 13      |                      | بالنجوم                                  |
| 77.TV   | أنس بن مالك          | _ أخاف على أمتي خصلتين                   |
| 78      | عائشة                | - إذا أنشأت السماء بحرية ثم تشاءمت       |
| 89      | عبد الله بن مسعود    | _ إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذُكر      |
| 77      | أبو هريرة            | _إذا طلع النجم ارتفعت العاهة             |
| 23      | عائشة                | - استعيذي بالله من شر هذا، فإنه الغاسق   |
|         |                      | إذا وقب                                  |
| 23      | سمرة بن جندب         | - أما بعد فإنَّ ناساً يزعمون إنَّ كسوف   |
|         |                      | الشمس                                    |
| 77, 77  | عبد الله بن أبي أوفى | - إنَّ خيار عباد الله الذين يراعون الشمس |
|         |                      | والقمر والنجوم                           |
| 77      | أبو هريرة            | _إن الشمس لم تحبس على أحد إلا على        |
|         |                      | يوشع بن نون                              |
| 74      | عبد الله بن عمر      | ـ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم   |
|         |                      | ومن النجوم ما تهتدون                     |

| الصفحة | الراوي                  | طرف النص                                |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|
| ٥٧     | عائشة                   | ـ تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني       |
|        |                         | فيقذفها في أذن وليه                     |
| ٣٨     | جنادة                   | ـ ثلاث من فعال الجاهلية لا يدعهنَّ أهل  |
|        |                         | الإسلام                                 |
| 77     | عبد الله بن أبي أوفي    | - خيار عباد الله الذين يراعون الشمس     |
|        |                         | والقمر والنجوم                          |
| ٤٥     | أبو قلابة               | - قطع رسول الله ﷺ التميمة من قلادة      |
|        |                         | الصبي                                   |
| 72     | موسى بن إبراهيم التيمي، | ـ كيف ترون قواعدها                      |
|        | عن أبيه عن جده          |                                         |
| ٤٧     | عمر بن الخطاب           | ـ لا تسألوا عن النجوم ولا تفسروا القرآن |
|        |                         | برأيكم                                  |
| ٥٩     | عائشة                   | ـ لا يعلم ما في غد إلا الله تعالى       |
| ٤٥     | رافع بن خديج            |                                         |
|        |                         | فلذلك عصفت                              |
| ٤٠     | زيد بن خالد الجهني      |                                         |
|        |                         | أصبح (حديث قدسي)                        |
| 37     | بو هريرة                | . ما بين المشرق والمغرب قبلة            |
| ٤٠     | ريد بن خالد الجهني      | مُطر الناس على عهد رسول الله ﷺ،         |
|        |                         | فلما أصبح قال                           |
| ٥٩     | عبد الله بن عمر         | مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا ع        |
|        |                         | الله                                    |
| ٥٠     | مبد الله بن عباس        | من اقتبس علماً من النجوم فقد اقتبس ع    |
|        |                         | شعبة من السحر                           |

| الصفحة | الراوي               | طرف النص                                   |
|--------|----------------------|--------------------------------------------|
| ٤٨     | أبو هريرة            | ـ نهى رسول الله ﷺ عن النظر في النجوم       |
| ۲۷     | عبد الله بن عمر      | ـ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة        |
|        | أبو هريرة            | ـ نهى عن النظر في النجوم                   |
| ٤٩     | عائشة                | ـ نهى النبي ﷺ عن النظر في النجوم           |
| ٤٧     | علي بن أبي طالب      | ـ نهاني رسول الله ﷺ عن النظر في            |
|        |                      | النجوم                                     |
| 79     | العباس بن عبد المطلب | _ هذه جزيرة قد برئت من الشرك ما لم         |
|        |                      | تضلهم النجوم                               |
| 23     | عائشة                | ـ يا عائشة تعوّذي بالله من هذا فإنه الغاسق |
|        |                      | إذا وقب                                    |
| ٤٨،٤٧  | علي بن أبي طالب      | ـ يا علي أسبغ الوضوء وإن شقّ عليك          |

|   |   |   |  |  | • |
|---|---|---|--|--|---|
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   | • |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
| • |   |   |  |  |   |
| - |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
| - |   | , |  |  |   |
| - |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |

### فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما

| الصفحة | القائل                   | طرف النص                                  |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 79     | أبو جعفر الراسبي         | _إذا طلع الشرطان ألقت الإبل أوبارها       |
| ٧٠     | أبو بكر الأصم            | - أصبحت أغدو على الاستخارة لله            |
|        |                          | تعالى، وأنت تغدو على الطالع               |
| 7.     | عبد الله بن المعتز بالله | _ إن أحكام النجوم يصلح تعاطي علمها        |
|        |                          | لذي عقل ولا دين                           |
| ٧٢     | يعقوب بن إسحاق الكندي    | _ إنَّ علماء الهند كانوا أحذق الناس بهذا  |
|        |                          | العلم                                     |
| 00     | عبد الله بن عباس         | _ إنَّ قوماً ينظرون في النجوم ويحسبون أبا |
|        |                          | جاد                                       |
| ۳٥     | قتادة                    | _ إِنَّ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم    |
|        |                          | لثلاث خصال                                |
| ٥٤     | الحسن البصري             | _ إنَّك ممن تراعي سهيلاً                  |
| ٥٦     | عبد الله بن عباس         | _أوصيك بتقوى الله، وإياك وعلم النجوم      |
|        |                          | فإنه                                      |
| 74     | عمر بن الخطاب            | _ تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر   |
|        |                          | والبحر                                    |
| 77     | محمد بن يزيد النحوي      | ـ خرج إعرابي ضرير في بغاء إبل ضلّت        |
|        | وغيره                    | ومعه ابنته                                |

| الصفحة | القائل                      | طرف النص                              |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ٣٥     | قتادة                       | ـ طرقاً وعلامات (في تفسير آية)        |
| ٥٥     | عبد الله بن عباس            | ـ علم عجز الناس عنه وددت أن علمته     |
| ٧٥     | فضل بن مروان                | ـ علمان نظرت فيهما، أمعنت النظر فلم   |
|        |                             | أرهما يصحان: النجوم والسحر            |
| 79     |                             | - فهلا أدلك على خير مما صنعت، إذا     |
|        | طالب                        | أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك            |
|        |                             | نحس ذلك اليوم                         |
| 30     | مبارك                       | - قال رجل للحسن: طلع سهيل وبرد        |
|        |                             | الليل                                 |
| 71     | -                           | - قيل لعلي بن أبي طالب: هل لعلم       |
|        |                             | النجوم أصل؟                           |
| 77     | محمد بن كناسة               | -كانت العرب تسمي الشهر عشر            |
|        |                             | أسماء                                 |
| ٤٠     | عمر بن الخطاب               | _ كم بقي من نوء الثريا؟               |
| 3.7    | مجاهد                       | ـ لا بأس أن يتعلم الرجل من النجوم ما  |
|        |                             | یهتدي به                              |
| 74     | أبو الدرداء                 | لئن شئتم لأقسمن أن أحب عباد الله إلى  |
|        |                             | الله الذين يراعون الشمس والقمر        |
| 77     | أبو القاسم إبراهيم الشيباني | ـ لما تجهز المعتصم لغزو عمورية حكم    |
|        |                             | المنجمون                              |
| 70     | الربيع بن سبرة الجهني       | ـ لـما غزى عـمر وأراد الخروج إلى      |
|        |                             | الشام                                 |
| ٥١     | علي بن أبي طالب             | ـ ما كان لمحمد ﷺ منجم ولا لنا من بعده |

| الصفحة | لقائل             | طرف النص                                |
|--------|-------------------|-----------------------------------------|
| 70     | عبد الله بن مسعود | من أتى كاهناً أو ساحراً أو عرّافاً      |
|        |                   | فصدّقه                                  |
| 70     | عبد الله بن عباس  | ـ النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل      |
| 71     | علي بن أبي طالب   | ـ نعم، كان نبي من الأنبياء يقال له:     |
|        |                   | يوشع بن نون                             |
| 70     | عبد الله بن عباس  | ـ هي ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها القمر  |
| 77     | عبد الله بن عباس  | _ هي النجوم السبعة زحل وبهرام وعطارد    |
| 70     | عبد الله بن عباس  | - هي هذه الاثناعشر برجاً أولها          |
|        |                   | الحمل                                   |
| ۲٥     | عمر بن الخطاب     | - وإنّا والله ما نخرج بالشمس ولا بالقمر |
|        |                   | ولكن نخرج بالله الواحد القهار           |
| V•     | أبو خليفة         | ـ وقف بعض المنجمين على أبي بكر          |
|        |                   | الأصم                                   |
| ٥٢     | الجهني            | - يا أبا حفص انظر إلى القمر ما أحسن     |
|        |                   | استواءه الليلة                          |
| 01     | مسافر بن عوف      | ـ يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الليلة |
| ٧٥     |                   | _يقال للمنجم أخبرني عما ادعيته من علم   |
|        |                   | النجوم                                  |

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| - |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# فهرس الأشعار

| لصفحة | القائل ا           | المدد | صدر البيت/ القافية                     |
|-------|--------------------|-------|----------------------------------------|
| 47    | _                  | 1     | _إذا ما قارن القمر الثريا الشتاء       |
| 77    | أبو تمام الطائي    | ٨     | - والعلم في شهب الأرماح لامعة          |
|       |                    |       | الشهب                                  |
| 7 8   | محمدبنحبيب         | 1 8   | _ إنَّ النجوم التي تسري بها العرب      |
|       | الضبي              |       | القضب                                  |
| ٧٠    | الخليل بن أحمد     | ٣     | ـ بلِّغا عني المنجّم إني الكواكب       |
| ٧٤    | أبو إسحاق الشيرازي | ۲     | _ حكيم يرى أن النجوم حقيقة مذهب        |
| ٧٤    | أبو فراس الحمداني  | ٣     | _ يا معجباً بنجومه السعادة             |
| ٧١    | عبد الله البافي    | ۲     | _ وكنت إن بكرت في حاجة والزيجا         |
| 79    | -                  | ١     | _ فسيروا بقلب العقرب اليوم إنه وبالسعد |
| ۸۱    | عبدالله بن المعتز  | ٤     | _ لو كانت الأرزاق مقسومة العبد         |
| ٥٩    | نساء من الأنصار    | ١     | _ وأهدى لها كبشاً تبحبح في المربد غد   |
| ۲۸    | حاتم طي            | ١     | _ وعاذلة هبّت بليل تلومني فعرّدا       |
| 79    | _                  | ١     | ـ يدبّر بالنجوم وليس يدري ما يريد      |
| ٥٨    | -                  | ۲     | ـ تعلم إنه لا طير إلاًّ على الثبور     |
| ٧١    | عبداللهبن محمد     | ٣     | _أصبحت لا أرجو ولا أخشى سوى            |
|       | البافي             |       | المحشر                                 |
| ۲۸    | -                  | ١     | _إذا ما قارن القمر الثريا المصيف       |

| الصفحة | القائل              | العدد | صدر البيت/ القافية                |
|--------|---------------------|-------|-----------------------------------|
| ۸۲     | ذو الرمّة           | ١     | - فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها     |
|        |                     |       | شمالك                             |
| ۲۷     | كثير بن عبد الرحمٰن | ١     | _ فدع عندك سعدي إنما تسعف تأفل    |
| ٧٢     | الصاحب بن عباد      | ٣     | - خوّفني منجّم أخو خبل الحمل      |
| ٧٢     | منصور الفقيه        | ١     | - ليس للنجم إلى ضر ولا نفع سبيل   |
|        |                     |       | دليل                              |
| ٦٦     | قس بن ساعدة         | ٤     | - علم النجوم على العقول وبال      |
|        |                     |       | ضلال                              |
| ٧٣     | البيني              | ٤     | ـ باكرني عن نجوم يسأل يتصل        |
| 77     | عبد الرحمٰن بن عبد  | V     | - أيها المعتزي إلى التنجيم الأثيم |
|        | الله القاري         | i     |                                   |
| ٧٣     | _                   | ٥     | _إذا ما أراد الله تضيع قطعه منجم  |
|        | أبسوالقاسم          |       | - لست أدري ولا المنجم يدري        |
|        | المحسن بن عمرو بن   |       | بالإنسان                          |
|        | المعلى              |       |                                   |
| 79     | -                   | . \   | ـ قد جاء سعد موعِداً بشرّه بحرّه  |
| ٧٢     | منصور الفقيه        | 7     | - إذا كنت تزعم أنَّ النجوم تحتها  |
| ٧١     | منصور الفقيه        |       | ـ من كان يخشى زحلاً المشتري       |

#### من آثار المحقق

#### أ \_ التحقيق:

- \_ كتاب: نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبوع، بدار الهجرة سنة ١٤١٥هـ.
- \_ كتاب: المطر والبرق والرعد والريح، لابن أبي الدنيا، وهو مطبوع بدار ابن الجوزي سنة ١٤١٨هـ.
- \_ كتاب: ذكر من اسمه شعبة، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، مطبوع بمكتبة الغرباء بالمدينة سنة ١٤١٨هـ.
- \_ كتاب: القبور، لابن أبي الدنيا، مطبوع بمكتبة الغرباء سنة ١٤٢٠هـ.
- \_ كتاب: رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أم مذموم؟، للحافظ الخطيب البغدادي، مطبوع بدار الكتب العلمية، بيروت.
- كتاب: طرق حديث النبي ﷺ حيث كان في الحائط وما في معناه،
   للحافظ الضياء المقدسي، مطبوع بدار الكتب العلمية، بيروت.

### ب \_ الجمع والتأليف

- كعب الأحبار هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر الفاروق، نشر بمجلة بحوث مركز المدينة المنورة، العدد السادس.
  - ـ معجم المصنفات الواردة في فتح المغيث للسخاوي، مخطوط.
- ـ جمع أقوال الحافظ ابن حجر في الرجال من خلال كتبه المطبوعة في غير تراجم الرجال، مخطوط.

- ـ إرشاد الطارق فيمن اسمه طارق، (بقي ترتيبه وتنظيمه).
- جهاد العلويين الحضارمة في دحض شبه المبتدعة الرافضة، ما زلت في جمع شتاته.

### ج ـ المقالات العلمية والتربوية

- حول لقب شيخ الإسلام، نُشر بملحق التراث العلمي بجريدة البلاد السعودية.
- فوائد حديثية للعلامة عبد الرحمٰن المعلمي اليماني من خلال كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، نُشر بملحق التراث العلمي بجريدة المدينة.
- أضواء على مخطوط الأمالي الحلبية للحافظ ابن حجر، نُشر بملحق التراث بجريدة المدينة.
- الانتساب للبيت النبوي هل يعني تشريفاً مجرداً أم يقرنه تكليفاً زائداً؟، نُشر في المنتديات العلمية عن طريق الانترنت.
- شرّ وعاء، دراسة عن شهوة الأكل المفرطة في زماننا، وظاهرة انتشار المطاعم السريعة، منشور بملحق التراث بجريدة البلاد.
  - حول جبال الثلج الفضائية، نُشر بجريدة المدينة السعودية.
- الأخوة في الله بين الواقع والمثال، نُشر بمجلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي بلندن، ومجلة مواكب الصادرة عن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، والملحق العلمي بجريدة المدينة.
- طلب العلم بين السلف والخلف، نُشر بمجلة البيان اللندنية، والملحق العلمي بجريدة المدينة.
  - ـ نعم كانوا كباراً في كل شيء، نُشر بمجلة البيان.
    - فراسة محدّث، نُشر بمجلة البيان.

- ـ لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، في كشف عقائد الدروز، ينتظر نشره بمجلة البيان.
- من الصور المشرقة المعاصرة في ذب علماء السنة عن بعضهم البعض: كلمة الشيخ عبد المحسن العباد في حق المحدث الألباني، نُشر بملحق التراث العلمي بجريدة البلاد.
- في وداع الإمام ابن عثيمين: ما من مؤمن خير له من لحد قد استراح فيه، نُشر بملحق التراث.
- \_ حوار هادىء حول آفة الفناء وأثره السلبي في المجتمع، يفترض نشره في جريدة الوطن.
  - ـ محمود شاكر. . . ليتني عرفته، (مخطوط).
- ـ آل العمودي كانوا أصحاب كلمة ودولة. . . عبرة وعظة، لعلها تُنشر بمجلة الفيصل.
  - هذا والحمد لله أولاً وآخراً...



### فهرس المتويات

| ٣  | مقدمة التحقيق                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ٦  | النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق                              |
| ٦  | نسبة الكتاب لمؤلفه                                               |
| ٧  | اسم الكتاب                                                       |
| ١. | ترجمة موجزة للمصنف                                               |
| ۱۳ | صورة عنوان المخطوط                                               |
| ١٤ | صورة الصفحة الأولى من المخطوط                                    |
| 10 | صورة الصفحة الثانية من المخطوط                                   |
| 71 | صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط                               |
| ۱۷ | صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط                                   |
| ۲۱ | النص المحقق                                                      |
| ٤٧ | ذكر الأحاديث المأثورة في النهي عن النظر في أحكام النجوم          |
| 10 | الوصول إلى القمر                                                 |
|    | ليس في الأدلة النقلية _ فيما نعلم _ ما يدل على امتناع الوصول إلى |
| 0  | الكواكب                                                          |
| 19 | أين القمر؟                                                       |
| ٩  | للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله                    |
|    | أقوال السلف تومىء إلى أن القمر وغيره من الكواكب في فلك دون       |
| ٩  | السماء                                                           |

| ١ • ٩ | فهرس الآيات القرآنية                   |
|-------|----------------------------------------|
|       | فهرس الأحاديث المرفوعة                 |
|       | فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما |
|       | فهرس الأشعار                           |
| 171   | من آثار المحقق                         |
| 171   | أ ـ التحقيق                            |
|       | ب ـ الجمع والتأليف                     |
|       | ج ـ المقالات العلمية والتربوية         |